## دلائل النبوة

د. منقذ بن محمود السقار

مقدمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد، وعلى آله وصحبه من تبعه بإحسان إلى يوم الدين.

وبعد:

فَإن قاعدة الإسلام وأصلَه الشهادتان، شهادةُ أن لا إله إلا الله ، والشهادة بأن محمداً رسول الله، وهما مفتاح الجنة، وباب كل خير، وهما أجلُّ ما يدين المسلم به لربه، وأشرف ما يحمله إلى العالمين.

قال رسول الله الذ ((أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى اللهَ بهما عبدٌ غيرَ شاكٍ فيهما إلا دخل الجنة)) ¹ ، فالذي يؤمن بهاتين الشهادتين من غير شك ولا مرية يدخل الجنة.

ويُخبر الَّنبي العَن موعود آخر لهؤلاء المؤمنين ، ألا وهو الأمن من النار: ((ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمداً عبدُه ورسوله، إلا حرمَه الله على النار)).²

ولذلك فإن المسلم حين يُعنى بالحديث عن نبوة النبي ا ودلائلِها؛ فإنما يتناول باباً عظيماً من أبواب الإسلام، إنه الشق الثاني من الركن الأول ... ...

للإسلام.

إن المسلم حين يؤمن بنبوة النبي النما يؤمن بعقيدة راسخة رسوخ الجبال الرواسي، ورسوها مصدره أنها عقيدة قامت على العلم والدليل والبرهان، إن حاله ليس كحال أولئك الذين قالوا: إنا وجدنا أباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون (الزخرف: 23)، فهؤلاء وأضرابهم حجبوا عقولهم عن النظر في الحق ودلائل صدقه ، وصمّوا أذانهم عن سماعه ، واكتَفوا بالقعود حيث تاهت عقول آبائهم الأولين، فأنكر القرآن عليهم

<sup>1</sup> رواه مسلم ح (27).

² رواه مسلم ح (32).

هذا الجمود، وقبّحه ، ودعاهم لإعمال عقولهم والإفادة منها، فقال: ]قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون [ (يونس: 16).

وقد دعانا القرآن الكريم للتأمل في دلائل نبوة النبي [ في غير آية: ]قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد [ (سبأ: 46).

ولسوف نعرض للأدلة التي تشهد بنبوة النبي ان تثبيتاً لإيمان المؤمنين، وخروجاً به من التقليد إلى البرهان والدليل، وهو أيضاً دعوة للبشرية التائهة عن معرفة نبينا الوجوانب العظمة في حياته ودعوته، دعوة لهم للتعرف على هذا النبي الكريم، والإيمان به نبياً ورسولاً.

ودلائل النبوة الشاهدةُ بنبوة نبينا 🏿 متنوعةٌ وكثيرة، ويجمعها أقسام ستة:

ُ الْأُولِ: الْغيوبُ التي أُخبر عنها النبي ا وتحققتْ حال حياته أو بعد وفاته كما أخبر عنها ، ومن هذا النوع أيضاً ما أخبر به عليه الصلاة والسلام من الإعجاز العلمي الذي شهد بصحته العلم التجريبي الحديث.

الثاني: المعجزات الحسية التي وهبها الله النبي 🏾 كتكثير الطعام وشفاءِ المرضى وانشقاقِ القمر.

الثالث: الدلائل المعنوية، كاستجابة الله دعاءه، وعصمتِه له من القتل، وانتشارِ رسالته عليه الصلاة والسلام، فهذا النوع من الدلائل يدل على تأييد الله له ومعيِته لشخصه ثم لدعوته ودينه، ولا يؤيد الله دعياً يفتري عليه الكذب بمثل هذا.

وأما رابع أنواع دلائل نبوته الفهو أعظمُها وأدومُها، إنه القرآن الكريم معجزة الله التي لا تبليها السُنونُ ولا القرون، هذا الكتاب معجزة خالدة ودليل باهر بما أودعه الله من أنواع الإعجاز العلمي والتشريعي والبياني، وغيرها من وجوه الإعجاز، يقول رسول الله الله الله من الأنبياء من نبي، إلا قد أعطي من الآيات، ما مثلم آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحياً أوحى الله إلى فارجو أن أكون أكثرَهم تابعاً يوم القيامة)). 1-

وخامس أنواع دلائل النبوة إخبار النبوات السابقة وتبشيرها بمقدمه أن فهو النبي الذي أخذ الله الميثاق على الأنبياء أن يؤمنوا به وينصروه حال بعثته: } وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين { (آل عمران: 81).

وأما سادس أنواع دلائل النبوة فأخلاق النبي الوأحواله الشخصية الدالة على كماله ونبوته، إذ لم تجتمع فيه هذه الصفات وتلك الكمالات إلا من تأديب الله له، فقد أدّبه فأحسن تأديبه.

وما أعرض للحديث عنه من دلائل النبوة في بحثي؛ أقتصر فيه على الصحيح الذي روي وفق شروط المحدثين، وأكفّ القلم عن الضعيف والغريب الذي أثقل كتب السير والدلائل المختلفة.

ولست أزعم أني استوفيت هذه الدلائل، بل قد صح عندي منها ما تركته لشهرته أو لغيره من الأسباب، كما تغافلت عن كثير من وجوه الإعجاز كالعلمي والبياني، تاركاً ذلك لأهل الاختصاص، وفي كل ذلك أبذل وسعي آملاً من الله التوفيق والسداد،

ً ويسرني أن أتقدم للمكتبة الإسلامية بهذا الكتاب، في وقت كثر الافتراء واستطار التشكيك الظالم في شخصه 🏿 ورسالته، راجياً أن يقوم

رواه البخاري ح (4981)، ومسلم ح (152) واللفظ له.

دلائل النبوة \_\_\_\_\_

ببعض الواجب تجاه حبيبنا وقدوتنا 🏿 ، والله ولي التوفيق.

د. منقذ بن

محمود السقار

mongezss@gmail.com

إخباره 🏻 بغيوب تحققت في حياته

الغيبُ سر الله ، فهو وحده تبارك وتعالى الذي يعلم السر وأخفى الوعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقةٍ إلا يعلمها ولا حبةٍ في ظلمات الأرض ولا رطبٍ ولا يابسٍ إلا في كتابٍ مبينٍ الله (الأنعام: 59).

والنبي الكسائر البشر لا يعلم الغيب القل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملكُ الله الأنعام: 50)، الله ولا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذيرٌ وبشيرٌ لقوم يؤمنون الله والا الله عراف: 188).

فإذا ما أخبر النبي عن شيء من الغيوب؛ فإنما يخبر بشيء من علم الله الذي خصه به وأطلعه عليه، ليكون برهان نبوته ودليل رسالته.

ولقد أُخبر النبي ا عن رهاء أَلفُ أمر غيبي، بعضها في القرآن، وبعضها في السنة، وكل منها دليل على نبوته ورسالتهـ

والغيوب التي أُخبر بها الله ضروب، فمنها ما تحقق حال حياته الله ومنها بعده ، ومنها ما يكون قريباً من الساعة، وفي كل ذلك دلائل على نبوته ورسالته.

ومن الغيوب التي تنبأ بها ا ووقعت حال حياته خبر الريح التي تنبأ ا بهبوبها وهو منطلق وأصحابُه إلى تبوك فقال: ((ستهبُّ عليكم الليلة ريحٌ شديدة، فلا يقُمْ فيها أحدُ منكم، فمن كان له بعبرُ فليشُدَّ عِقاله)).

قاًل أبو حميد الراوي الحديث: فهبَّت ريخٌ شديدة، فقام رجلٌ، فحملته الريح، فألقته بجبلي طيء. فمن الذي أخبر النبي البهبوب هذه الريح

رواه البخاري ح (1482)، ومسلم ح (1392). $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

في زمن ما كان الناس يقدرون على التنبؤ بالطقس وحركات الرياح؟ إنه الله الذي لا تغيب عنه غائبةـ

قال النووي: "هذا الحديث فيه هذه المعجزة الظاهرة؛ من إخباره عليه الصلاة والسلام بالمغيَّب، وخوفِ الضرر من القيام وقت الريح .. وفيه ما كان عليه أمن الشفقة على أمنه , والاعتناءِ بمصالحهم , وتحذيرِهم مما يضرُّهم في دين أو دنيا".1

ومن إخباره الغيوب تنبؤه بهزيمة الفرس وغلب الروم ، في وقت كادت دولة الفرس أن تزيل الإمبرطورية الرومانية من خارطة الدنيا، فقد وصلت جيوش كسرى أبرويز الثاني إلى وادي النيل، ودانت له أجزاء عظيمة من مملكة الرومان.

سنواتُ معدودة تمكن فيها جيش الفرس من السيطرة على بلاد الشام وبعض مصر، واحتلت جيوشهم أنطاكيا شمالاً، مما آذن بنهاية وشيكة للإمبرطورية الرومانية.

ُ وَأُمَامَ هَذَا الطَّوفَانَ الفارسي أراد هرقل ملك الروم أن يهرب من عاصمة ملكه القسطنطينية، وكاد أن يفعل لولا أن كبير أساقفة الروم أقنعه بالصمود وطلب الصلح الذليل من الفرس.

ووسط هذه الأحداث - وخلافاً لكل التوقعات - أعلن النبي أ في أجواء مكة المتربصة به وبدعوته أن الروم سينتصرون على الفرس في بضع سنين أي فيما لا يزيد عن تسع سنين فقد نزل عليه قول الله تعالى: ]غلبت الروم أ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أ في بضع المؤمنون أله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذٍ يفرح المؤمنون أ بنصر الله [ (الروم: 5-2).

 $<sup>^{1}</sup>$  شرح صحیح مسلم (15/42).

يقول المؤرخ إدوار جبن : "في ذلك الوقت، حين تنبأ القرآن بهذه النبوءة، لم تكن أية نبوءةٍ أبعدَ منها وقوعاً، لأن السنين العشر الأولى من حكومة هرقل كانت تؤذن بانتهاء الإمبرطورية الرومانية".<sup>1</sup>

لَقَد كان النبي الله المنبأ بانتصار المهزوم الذي يكاد يستسلم لخصمه، ويحدد موعداً دقيقاً لهذا النصر الذي ما من شيء أبعد في تحققه منه.

وتناُقلت قريش هذه النبوءة الُغريبة التي خالفت أهواءهم التي مالت إلى جانب الفرس إخوانِهم في الوثنية، بينما أحب المسلمون انتصار الروم لأنهم أهل كتاب، واستبشروا بالخبر.

قال ابن عباس: (كان المشركون يحبون أن يظهر أهل فارس على الروم، لأنهم وإياهم أهلُ أوثان، وكان المسلمون يحبون أن يظهر الروم على فارس لأنهم أهلُ كتاب، فذكروه لأبي بكر، فذكره أبو بكر لرسول الله الفقال: أما إنهم ستغلبون.

فذكره أبو بكر لهم، فقالوا: اجعل بيننا وبينك أجلاً، فإن ظهرنا [أي بدوام انتصار الفرس] كان لنا كذا وكذا [أي من الرهن]، وإن ظهرتم [أي بانتصار الروم] كان لكم كذا وكذا، فجعل أجلاً خمس سنين، فلم يظهر الروم [أي في هذه السنين الخمس].

فذكروا ذلك للنبي ا فقال: ألا جعلته إلى دون العشر [أي طلب منه زيادة الأجل إلى تسع سنين، لأن البضع في لغة العرب ما دون العشر]، والله قد وعد بظفر الروم في بضع سنين.

قال أبو سعيد: والبضع ما دون العشر.

<sup>1</sup> تاريخ سقوط وانحدار الإمبراطورية الرومانية، إدوار جبن ( 5/74).

قال: ثم ظهرت الروم بعد، قال ابن عباس: فذلك قوله تعالى: ]غلبت الروم أ في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون أ في بضع سنين [.¹ لقد كان الأمر كما تنبأ عليه الصلاة والسلام، ففي عام 623م وما بعدها استطاع هرقل أن يتخلص من لهوه ومجونه، وشن ثلاث حملات ناجحة أخرجت الفرس من بلاد الرومان.

وفي عام 626م واصل الرومان زحفهم حتى وصلوا إلى ضفاف دجلة داخل حدود الدولة الفارسية، واضطر الفرس لطلب الصلح مع الرومان بعد هزيمتهم في معركة نينوى، وأعادوا لهم الصليب المقدس - عندهم - وكان قد وقع بأيديهم،

عليه الصِلاة والسلام.

ولو تأملنا قوله تعالى: ]غلبت الروم أفي أدنى الأرض [ فإن أعيننا لن تخطئ برهاناً آخر من براهين نبوته أن فقوله تعالى: ] في أدنى الأرض [ يشير إلى حقيقة علمية كشف عنها العلم الحديث، وهي أن البقعة التي انتصر فيها الفرس على الروم في منطقة الأغوار قريباً من البحر الميت هي أدنى الأرض، أي أخفض مكان في الأرض كما تؤكده الموسوعة البريطانية وغيرها²، إنه بعض علم اللطيف الخبير.

<sup>ً</sup> رواه الترمذي ح (3193)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح (2551).

أيعتبر منخفض بحيرة طبريا ثاني أكبر المنخفضات في العالم، حيث تنخفض فيه اليابسة إلى 209 م تحت سطح البحر، بينما هي في منطقة البحر الميت تصل إلى 395 م تحت سطح البحر. انظر: أطلس العالم، مكتبة بيروت (ص 95) نقلاً عن كتاب "إنه الحق" الذي أصدرته هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي (ص 79).

ومما أطلع الله نبيه عليه من الغيوب التي لا يعرفها لولا إخبار الله له؛ خبر كتاب حاطب بن أبي بلتعة أالذي أرسله إلى قريش مع امرأة، يخبرهم فيه بعزم النبي أا على غزو مكِة.

ُ فَلَما كَشُفُ اللَّهُ ذَلَكُ لَنبيه؛ بعثُ عَلياً والزبيرَ والمقدادَ بنَ الأسود، وقال: ((انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، فإن بها ظعينة، ومعها كتاب، فخذوه منها))، يقول علي الذانطلقنا حتى انتهينا إلى الروضة، فإذا نحن بالظعينة، فقلنا: أخرجي الكتاب، 1

قال ابن حجر: "وفيه من أعلام النبوة إطلاعُ الله نبيه على قصة حاطب مع المرأة".²

ومثله من الإخبار المعجز نغّيُه لقادة مؤتة الثلاثة - وقد استشهدوا في الشام - وهو في المدينة ، يقول أنس النعى النبي ازيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيَهم خبرُهم ، فقال: ((أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ جعفر فأصيب، ثم أخذ ابن رواحة فأصيب، وعيناه تذرفان؛ حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، حتى فتح الله عليهم)).3

فَالذِي أَعلم النبيَّ الله علام الغيوب، قال خبرهم إلى الناس هو الله علام الغيوب، قال الطحاوي: "وفيه عَلَمُ ظاهر من أعلام النبوة". ومن إخباره اللغيوب؛ تعريفه أبا هريرة السحقيقة الشيطان المتمثل في صورة رجل، وتنبؤه بأنه سيأتي مرة بعد مرة، فقد جاءه شيطان، يسرق من طعام الزكاة، فأمسك به أبو هريرة، ثم خلّى عنه لما شكى الفقر والعَيْلة عنه، فأصبحتُ، فقال يقول أبو هريرة؛ فخليتُ عنه، فأصبحتُ، فقال

يقول ابو هريرة: فخليتُ عنه، فاصبحتُ، فقال النبي □: ((يا أبا هريرة، ما فعل أسيركِ البارحة؟))

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (3007)، ومسلم ح (2494).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فَتَح الباري (12/324).

₃ رواه البخاري ح (3929).

<sup>4</sup> عُمَّدة الْقارِيّ (17/269).

فقلت: يا رسول الله، شكا حاجة شديدة وعِيالاً، فرحمته، فخليتُ سبيله، قال: ((أما إنه قد كذَبك, وسيعود))، قال أبو هريرة: فعرَفتُ أنه سيعود لقول رسول الله □; ((إنه سيعود)) ...

وَعادَ الرَجل كما أخبرَ النبي أَ، وأطلقه أبو هريرة ثانية, فأخبره النبي بمقدَمِه ثالثة، فكان كما أخير،

فلما غدا إلى النبي ا قال له اا: (( تعلم من تخاطب منذ ثلاث ليالٍ يا أبا هريرة؟)) قال: لا، قال: ((ذاك شيطان)).¹

قال ابن حجر: "وَفيه إطلاع النبي 🏿 على المغيَبات".²

فهذه الغيوب وغيرَها مما أخبر به الله واضحة وارد وبراهينُ ساطعة على نبوة النبي الله فهي غيوب أخبره بها عالمُ السر والنجوى.

<sup>ً</sup> ذكره البخاري معلقاً بصيغة الجزم في كتاب الوكالة، باب "إذا وكل رجلاً فترك الوكيل شيئاً فأجازه". ² فتح الباري (4/571).

إخباره اللغيوب المستقبلة التي تحققت بعد وفاته

ولئن دلت الغيوب التي ذكرناها قبل على نبوة النبي أ فإن ما بين أيدينا من الغيوب أعظم دلالة، إذ سنتناول ما أخبر به أ وتحقق بعد موته أ، فكان أيضاً برهاناً صادقاً على نبوته أ.

وقفُ النبي اليوماً خطيباً بين أصحابه، ولنسمع الله حذيفة وهو يقص علينا الخبر.

يقول حذيفة: "خطّب خطبة، ما ترك فيها شيئاً إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه، وجهله من جهله"، يقول حذيفة: (إنْ كنت لأرى الشيء قد نسيتُ، فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه، فرآه فعرَفه).<sup>1</sup>

قال ابن حجر: "دل ذلك على أنه أخبر في المجلس الواحد بجميع أحوال المخلوقات منذ ابتُدئت إلى أن تُبعث , فشمل ذلك الإخبارَ عن المبدأ والمعاش والمعاد , في تيسير إيراد ذلك كله في مجلس واحد من خوارق العادة أمرٌ عظيم , ويقْرَب ذلك - مع كون معجزاته لا مرية في كثرتها - أنه أأ عطي جوامع الكلم". 2

وهذا الذي رواه حذيفة مجملاً؛ فصّله عمرو بن أخطب الأنصاري أن فقال: (صلى بنا رسول الله الفجر، وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، فلي في أن فصلي، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى حضرت العصر، فينزل فصلي، ثم صعد المنبر، فخطبنا حتى فخطبنا حتى فخطبنا حتى فخطبنا حتى فخطبنا عنى غربت الشمس، فأخبرنا بما هو كائن إلى يوم القيامة، فأعلمُنا أحفظُنا).

ُ قَالَ القاضي عياض: " من ذلك ما أطلع عليه من الغيوب وما يكون، والأحاديث في هذا الباب بحر لا يُدرك قعره، ولا ينزَف غمْرُه، وهذه

رواه البخاري ح (6604)، ومسلم ح (2891). - البخاري ح (6604)، ومسلم

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح الباري (6/336).

₃ رواه مسلم ح (2892).

المعجزة من جملة معجزاته المعلومة على القطع، الواصل إلينا خبرها على التواتر، لكثرة رواتها واتفاق معانيها على الاطلاع على الغيب".¹

ومن الغيوب الباهرة التي كشفت لنبينا الخبر أم حرام بنت ملحان ، فقد سمعت النبي اليقول: (أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا)). قالت أم حرام: قلث: يا رسول الله أنا فيهم؟

قال: ((أنتِ فيهم))ـ.

ثم قال النبي ا: ((أول جيش من أمتي يغزون مدينة قيصر مغفور لهم)).

فقلتُ: أنا فيهم يا رسول الله؟ قال: ((لا)). <sup>2</sup> قال ابن حجر: " وفيه ضروب من إخبار النبي الله سيقع، فوقع كما قال , وذلك معدود من علامات نبوته: منها إعلامه ببقاء أمته بعده، وأن فيهم أصحابُ قوةٍ وشوكة ونِكاية في العدو, وأنهم يتمكنون من البلاد حتى يغزوا البحر, وأن أمَّ حرام تعيش إلى ذلك الزمان, وأنها تكون مع من يغزو البحر, وأنها تكون مع من يغزو البحر, وأنها لا تدرك زمان الغزوة الثانية

وفي حديث يرويه الشيخان أنه النام يوماً في بيتها، ثم استيقظ وهو يضحك، فسألَنْه: ما يضحكك يا رسولَ الله؟ قال: ((ناس من أمتي غرضوا عليٌ غُزاة في سبيل الله، يركبون ثبج اظهر] هذا البحر، مُلوكاً على الأسِرّة، أو مثل الملوك على الأسِرّة، أو مثل الملوك على الأسرّة)).

قاًلت: فقلت: ياً رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها.

َّ ثَمْ وَضَعْ رأَسِه فنامْ، ثم استيقظ وهو يضحك، قالت: فسألته أم حرام: ما يضحكُك يا رسول الله؟ قال: ((ناس من أمتي عُرضوا عليٌ غُزاة في

<sup>1</sup> الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/335-336).

² رواه البخاري ح (2924).

₃ فُتَح الباري (11/80).

سبيل الله )) فقالت: يا رسول الله، ادع الله أن يجعلني منهم، قال: ((أنت من الأولين)).

فركبت أمَّ حرام بنتِ مِلحانِ البحرَ في زمن معاوية اله فصُرعت عن دابتها حين خرجت من البحر، فهلكت.¹

وقد نقل الطبراني وغيره أن قبرها معروف

في جزيرة قبرِص.<sup>٢</sup>

فَمْنُ الَّذِي أُعَلَمُ النبي البما يكون بعده؟ من الذي أعلمه بأن أمته سوف تغزو البحر من بعده، وأن أم حرام بنت ملحان ستعيش حتى تدرك هذا الغزو، فتشارك فيه؟

قال الباجي: " وهذا من أعلام نبوته الواضحة: أن يعلم بالأشياء على وجهها قبل أن تكون ثم تكون على حسب ذلك لا تخرم عنه ويتكرر ذلك منه ا تكراراً يوجد في أكثر الأحوال، وكل من يتعاطى تكهناً بتنجيم أو غيره فإن الأغلب عليه الخطأ وإن أصاب في بعض الأشياء على ما يفعل الظان والمخمن والحازر".3

وبينماً النبي ا في تبوك؛ أنبأ أصحابه بوقوع ستة أحداث مهمة، رتب وقوعها فقال لعوف بن مالك: ((اعدد ستاً بين يدي الساعة: موتي، ثم فتحُ بيت المقدس، ثم مُوتانٌ يأخذُ فيكم كقُعاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يُعطى الرجل مائة دينار فيظل ساخطاً، ثم فتنةُ لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، فيغدِرون، فيأتونكم تحت ثمانين غاية، الحت كل غايةِ اثنا عشر ألفاً)). 4

وفي هذا الحديث يذكّر النبي الأحداثاً ستة يرتبها، أولها: موتُه اله ثم فتحُ بيت المقدس، وقد

رواه البخاري ح (2789)، ومسلم ح (191 $^{1}$ ).

<sup>ُ</sup> ذُكَرَه الطبراَنِي في الكبير ح (316)، وأبو نعيم في الحلية ح ( 2/62).

المنتقى شرح الموطأ (1/420).

<sup>&</sup>lt;sup>₄</sup> رواه البخار*ي* ح (3176).

دلائل النبوة

كان ذلك في العام الخامس عشرَ من الهجرة، ثم موت عظيم يصيب الصحابة، وتحقق ذلك في طاعون عمواس في السنة الثامنةِ عشرة للهجرة، ثم استفاضةُ المال حين كثرت الأموال زمن الفتوح في عهد عثمان، ثم الفتنةُ التي تصيب العرب، وقد وقعت زمن فتنة قتل عثمان اللتي كانتِ بوابة للفتن التي ما تركت بيتاً إلا ودخلته.

وأما العلامة الأخيرة، وهي الهدنة ثم الحرب مع بني الأصفر- وهم الروم - فقد اتفق العلماء على أنها لم تقع، وأن ذلك يكون في فتن وملاحم آخر الزمان.

الركان. قال ابن حجر: " وفيه أشياء من علامات النبوة

قد ظهر أُكثرُها ً".<sup>1</sup>

ولو شئنا الحديث عن الحدث الرابع منها؛ فإنا نذكر قول النبي [] : ((لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال فيفيض، حتى يُهِمَّ ربَ المال من يقبلُ صدِقَتَه، وحتى يعرِضَه فيقولَ الذي يَعرِضُه عليه: لا أَرَب لي)).²

قال ابن حجر: "في هذا الحديث إشارة إلى ثلاثة أحوال:

الأولى َ: إلى كثرة المال فقط، وقد كان ذلك في زمن الصحابة، ومن ثَم قيل فيه: ((يكثر فيكم)) ..

الحالة الثانية: الإشارة إلى فيضه من الكثرة، بحيث أن يحصل استغناء كلَّ أحدٍ عن أخذ مالِ غيرِه, وكان ذلك في آخر عصر الصحابة وأولِ عصر مَن بعدَهم، ومن ثَم قيل: ((يُهِمَّ ربَ المال))، وذلك ينطبق على ما وقع في زمن عمرَ بن عبد العزيز،

ُ الحالة الثالثة: فيه الإشارة إلى فيضه وحصول الاستغناء لكل أحد، حتى يهتم صاحب المال بكونه

<sup>1</sup> فتح البارى (6/321).

\_

² رواه البخاري ح (1412)، ومسلم ح (157).

لا يجد من يَقبل صدقته، ويزداد [أي الهمُّ] بأنه يعرضه على غيره؛ ولو كان ممن لا يستحق الصدقة، فيأبى أخذَه، فيقول: لا حاجة لي فيه، وهذا في زمن عيسى عليه السلام". أي بعد نزوله.

وَمما أخبر به ا من المغيبات - التي أطلعه الله عليها لتكون برهان نبوته - قدومُ أويس القَرَني من اليمن، وقد ذكر ا لأصحابه بعض صفته وأحواله ، فقال: ((إن رجلاً يأتيكم من اليمن، يقال له: أويس، لا يدع باليمن غيرَ أم له، قد كان به بياض، فدعا الله فأذهبه عنه؛ إلا موضعَ الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم)).²

وقد كان كما أخبر ا، فقد أقبل أهل اليمن زمن عمر؛ فجعل يستقري الرفاق، فيقول: هل فيكم أحد من قرَن؟ حتى أتى على قرن، فقال: من أنتم؟ قالوا: قرَن.

قال: فوقع زُمامُ عمر 🏿 أو زمام أويس، فناوله

أحدهما الآخر، فعرفه.

فقال عمراً: ما اسمك؟ قال: أنا أويس.

فقال: هل لك والدة؟ قال: نعم.

قال: فهل كان بك من البياض شيء؟ قال: نعم، فدعوتُ اللهَ عز وجل فأذهبَه عني إلا موضعَ الدِرهم من سُرَّتي لأذكر به ربي.

فَقالَ لَه عَمَر أَ: استغَفر لَي. قال: أنتَ أحقُّ أن تستغفر لي، أنت صاحب رسول الله ال

<sup>1</sup> فتح الباري (13/93-94). 2 رواه مسلم ح (2542).

دخل في غِمار الناس، فلم يُدر أين وقع [أي ذهب].¹

قال النووي: "وفي قصة أويس هذه معجزات ظاهرة لرسول الله ا".²

ويخبر النبي ا عن بركان يثور في الحجاز ينعكس ضوؤه بالشفق، فيلحظه أهل بصرى بالشاء الله الله الله بصرى بالشام، فتحقق تنبؤه ا عام 654هـ، ليكون دليلاً أخر على نبوته ورسالته الله فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز، تضيء أعناق الإبل ببصرى)).3

قال النووي: "وقد خرجت في زماننا نار بالمدينة سنة أربع وخمسين وستمائة، وكانت ناراً عظيمة جداً، من جنب المدينة الشرقي وراء الحرة، تواتر العلم بها عند جميع الشام وسائر البلدان، وأخبرني من حضرها من أهل المدينة".4

قال ابن كثير: "وقد ذكر أهل التاريخ وغيرهم من الناس، وتواتر وقوع هذا في سنة أربع وخمسين وستمائة، قال الشيخ الإمام الحافظ شيخ الحديث وإمام المؤرخين في زمانه شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الملقب بأبي شامة في تاريخه: إنها ظهرت يوم الجمعة في خامس جمادى الآخرة سنة أربع وخمسين وستمائة .. وذكر كتبا متواترة عن أهل المدينة في كيفية ظهورها شرق المدينة .. وقد ذكر في كيفية ظهورها شرق المدينة لجؤوا في الشيخ شهاب الدين أن أهل المدينة لجؤوا في هذه الأيام إلى المسجد النبوي، وتابوا إلى الله من ذنوب كانوا عليها".

ثم نقُل رحمه الله بعض ما قيل من شعر فيها:

<sup>ً</sup> رواه أحمد ح (268)، والمرفوع إلى النبي ا رواه مسلم ح ( 2542).

² شرح النووي على صحيح مسلم (16/94).

<sup>· ?</sup>رواه البخَارَي ح (7118)، ومسلم ح (2902).

⁴ شرح صحیح مسلم (18/29).

يا كاشف الضر صفحاً عن جرائمنا فقد أحاطـت بنـا يا رب بأساء حملاً ونحـن نشكو إليك خُطوباً لا نـطيق لها بها حقاً أحقاء زلازل تخشع الصمُّ الصِّلاد لها وكيف تقوي على الزلزال صماء أقام سبعاً يرجُّ الأرض فانصدعت عن منظر منه عين الشمس عشواء بحـر من النار تجِري فوقـه سفن الهضاب لها في الأرض إرساء يري لهـا شرر كالقصـر طائشةٌ كأنها ديمة تنصَت هطلاء

> تنشق منها قلوب الصخر إن زفرت رعباً وترعد مثلِ الشهب أضواء ...

فيالها آية من معجزات رسول الله

يعقلها أقوام ألباء $^{
m 1}$ 

ومن علاماًت نبوته الإخباره عن ظهور الدجالين الذين يدَّعون النبوة، فقال محذراً منهم: ((لا تقوم الساعة حتى يُبعث دجالون كذابون قريباً من ثلاثين، كلهم يزعم أنه رسول الله))ـ² وفي رواية: ((في أمتِي كذابون ودجالون،

وفي رواية: ((في امتي كدابون ودجالون، سبعة وعشرون، منهم أربع نسوة، وإني خاتم النبيين، لا نبي بعدي)).³

قال ابن حجر: "وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقاً؛ فإنهم لا يُحصَون كثرة، لكون غالبهم ينشأ لهم ذلك عن جنون .. وإنما المراد من قامت له شوكة، وبدت له شبهة ".4

وأول النسوة الأربع اللاتي يتنبأن بالكذب سجاحُ التميمية التي ادعت النبوة في وسط الجزيرة

<sup>1</sup> البداية والنهاية (6/253).

² رواه إلبخاري ح (3609) ومسلم ح (157).

<sup>َ</sup> رواه أحمد ح (22849)، وجوَّد إسنادَه ابن حجر في الفتح ( 13/93)، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (7707).

⁴ فتح الباري (6/714).

العربية، قال ابن حجر: "وقد ظهر مصداق ذلك في آخر زمن النبي ا، فخرج مسيلمة باليمامة, والأسود العنسي باليمن, ثم خرج في خلافة أبي بكر طليحةُ بن خويلد في بني أسد بن خزيمة, وسجاح التميمية في بني تميم، و ".1

ً وقد نصّ النبي □ وأنبأ عن دجالَيْن يظهر أمرهما بعده، وقد ادعيا النبوة في آخر حياته □، وهما مسيلمةُ الكذاب في اليمامة، والأسودُ العنسي

في اليمن.

فَقد رَأَى النبي ا في رؤياه أن في يديه سوارين من ذهب، يقول اا: ((فأهمني شأنُهما، فأوحي إليَّ في المنام أن انفُخْهما، فنفختُهما، فطارا، فأوَّلْتُهما كذابَيْن يخرجان بعدي)).

وقد تحققت رؤياه، فكان مسيلمة أول الكذابَين، فقد قدم المدينة على عهد رسول الله أن فجعل يقول: إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعثه، فأقبل إليه رسول الله أوفي يده قطعة جريد فقال: ((لو سألتني هذه القطعة ما أعطيتُكَها، ولن تعدوَ أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقِرَنك الله، وإني لأراك الذي أريث فيك ما رأيت).

ُ قال أبو هريرة: (فكان أحدهما العنسي، والآخر مسيلمة الكذاب صاحب اليمامة).²

قال النووي: "قوله: ((ولئن أدبرت ليعقرنك الله )) أي إن أدبرت عن طاعتي ليقتلنك الله .. وقتله الله تعالى يوم اليمامة، وهذا من معجزات النبوة ".<sup>3</sup>

ُ فَقَد خرج الصحابة لقتاله، وقتله الله بأيديهم، فأطفأ كيده، وأطاش سهمه.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (6/714).

² رواه البخاري ح (3351)، ومسلم ح (4218).

<sup>َ</sup> شُرِحِ الْنوويَ عَلَى صحيح مُسلم (15/33).

ومثلم رد الله كيد أخيه في الضلالة ، الأسودِ العنسي ثانيَ الكذابَيْن ، وذلك لما ادعى النبوة قبيل وفاة النبي الله وتابعه قوم من أعراب اليمن, فقوي، واشتد بهم ساعِدُه, فقتله الله على يد فيروزِ الديلمي وبعضِ المسلمين من أهل اليمن، بمساعدة زوجة الدعي الكذاب، فتحقق فيه ما رآه النبي الفي رؤياه، فصارت ضلالته هباء تذروه الرياح افأما الزبد فيذهب جفاءً وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال (الرعد: 17).

ومن الكذابين الذين ادعوا النبوة؛ كذابُ أنبأ النبي الله يخرج في ثقيف، وخبره نبأ صدق ترويه أسماء بنت الصديق، فقد دخلت على الحجاج بن يوسف الثقفي بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير فقالت للحجاج: (إن رسول الله الحدثنا أن في ثقيف كذاباً ومُبيراً، فأما الكذاب فرأيناه، وأما المبير فلا إخالُكَ إلا إياه).1

قال النووي: " المبير: المهلك، وقولها في الكذاب: (فرأيناه) تعني به المختارَ بنَ أبي عبيد الثقفي، كان شديد الكذب، ومن أقبحه [أنه] ادعى أن جبريل ال يأتيه، واتفق العلماء على أن المراد بالكذاب هنا المختارُ بنُ أبي عبيد، وبالمبير الحجاجُ بنُ يوسف".2

ومن أخبار المختار الكذاب ما ينقله لنا التابعي رفاعة بنُ شداد، حيث يقول: دخلت على المختار الثقفي ذات يوم، فقال: جئتني والله، ولقد قام جبريل عن هذا الكرسي.

يُقُول رِفاعة: فأهويت إلى قائم سيفي [أي ليقتله] ، فذكرتُ حديثاً حدثناه عمرو بن الحَمِق ا قال: سمعت رسول الله ا يقول: ((إذا اطمأن الرجل إلى الرجل، ثم قتله بعدما اطمأن إليه؛

رواه مسلم ح (4617). $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

² شرح النووي على صحيح مسلم (16/100).

نُصب له يوم القيامة لواءُ غدر))، قال رِفاعة: فكففتُ عنه.¹

وهكذا كان تنبؤ المختارِ الثقفي مُصدقاً لخبر أنبأ به النبي [ عن الكاذب الذي يخرج في ثقيف، كما كان الحجاج هو الظالم الذي يكون من ثقيف، وهذا خبر وحي أخبره به ربه علام الغيوب.

ولن ينقطع هؤلاء الكذابون في التاريخ، فقد قال عليه الصلاة والسلام: ((يكون في آخر الزمان دجالون كذابون، يأتونكم من الأحاديث بما لم تسمعوا أنتم ولا أباؤكم، فإياكم وإياهم، لا يضلونكم ولا يفتنونكم)).²

ومن هؤلاء الـدجالين الـذين جـاؤوا بـالمنكر من القـــول؛ المتنـــبئ الكـــذاب مـــيرزا غلام أحمد القاديـاني الـذي ظهر قبل قـرن من الزمـان في الهند، وردّ أحاديث النبي 🏿 ، ثم ادعى النبوةـ

وقد أخبر النبي ا عن ضلالة هذا الدعي فيما رواه عنه المقدام بنُ معدي كرب حيث قال ال: ((ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحِلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرِّموه)).3

قال المباركفوري: "وهذا الحديث دليلٌ من دلائل النبوة وعلامةٌ من علاماتها، فقد وقع ما أخبر به، فإن رجلاً قد خرج في البنجاب من إقليم الهند، وسمى نفسه بأهل القرآن، وشتان بينه وبين أهل الإلحاد .. فأطال لسانه في رد الأحاديث النبوية بأسرها,

<sup>ً</sup> رواه الحاكم في مستدركه (4/394)، وابن ماجه ح (2688)، والطيالسي في مسنده ح (1286)، وصحح ابن حجر في الفتح إسناد الطيالسي (6/714)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (2177).

² رواه ًمسلم في مقدمة صحيحه ح (7).

<sup>َ</sup> رَوَاهَ أَبُو دَاُودَ حَ (4604)، وابن ماجه ح (12)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (163).

وقال: هذه كلها مكذوبةٌ ومفترياتٌ على الله تعالى، وإنما يجب العمل على القرآن العظيم فقط، دون أحاديث النبي ﴿, وإن كانت صحيحةً متواترةً".<sup>1</sup>

وَهكُذا، فإن إخبار النبي البخبر هؤلاء الكذابين إنما هو إخبار ببعض غيب الله الذي أطلعه الله عليه عليه ، ليكون تحققه دليلاً على صدق النبي الوبرهاناً على نبوته ورسالته.

<sup>1</sup> تحفة الأحوذي (7/354).

دلائل النبوة

إخباره الكيفية ومكان وفاة بعض معاصريه ومن دلائل نبوته وأمارات رسالته اما أخبر به عن أمور تتعلق بوفاة بعض أصحابه وأهل بيته وغيرهم من أعدائه، وتبيانه لكيفية ومكان وحال مصرعهم، وهو علم لا يعرفه النبي من تلقاء نفسه.

فالموت وما يتعلق به علم اختص الجبار - تبارك وتعالى - نفسَه بمعرفته، فهو وحده من يعرف أعمار البشر وأماكن قبض أرواحهم، فلا تعلم نفس ماذا تكسب غداً، وما تدري نفس بأي أرض تموت ] إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غداً وما تدري نفس الله عليم خداً وما تدري نفس أن الله عليم خيير (لقمان: 34).

وقد أعلم الله نبيه البزمان أو كيفية موت بعض أصحابه وأهل بيته، كذلك بعض أعدائه، فأخبر به اله فكان تحققه برهاناً على نبوته وعلماً من أعلام رسالته، إذ لا يمكن لأحد معرفة ذلك ولا التنبؤ به إلا من قِبلِ اللهِ علام الغيوب،

ُ وَمَنَ هَذَهُ الْأَنَبَاءُ اللَّبَاهِرَةُ؛ إَخبارُه اللَّهِ عَن شهادة عمرَ وعثمانَ وعلي وطلحة والزبير، رضي الله عنهم أجمعين، وأن موتهم سيكون شهادة، وأنهم لن يموتوا على فُرُشِهم أو سواه مما يموت به الناس.

قالُ النووي: " وفي هذا الحديث معجزاتُ لرسول الله ال: منها إخبارُه أنّ هؤلاء شهداء,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (2417).

وماتوا كلَّهم غيرَ النبي ا وأبي بكر شهداء ; فإنّ عمرَ وعثمان وعليًا وطلحة والرِّبِير رضي اللّه عنهم قُتلوا ظلماً شهداء ; فقتلُ الثلاثةِ [أي عمر وعثمان وعلي] مشهور, وقُتلَ الرِّبِير بوادي السّباع بقرب البصرة منصرفاً تاركاً للقتال, وكذلك طلحة، اعتزل النّاس تاركاً للقتال, فأصابه سهم، فقتله, وقد ثبت أنّ من قُتل ظلماً فهو شميدٌ". أ

وقد بشّر النبي العمر بالشهادة مرة أخرى حين رآه يلبس ثوباً أبيضَ فقال له: ((أجديدُ ثُوبُك أم غسيل؟)) قال: لا، بل غسيلٌ، فقال النبي ال: ((البس جديداً، وعِش حميداً، ومُت شهيداً)).2

وكان كما قال عليه الصلاة والسلام، فقد قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو قائم يصلي الصبح إماماً بالمسلمين في مسجد النبي ا سنة ثلاث وعشرين للهجرة النبوية، ليكون مقتله ا مصداقاً لنبوءة النبي ا وعلامةً من علامات نبوته ورسالتهـ

وأما ثاني الشهداء، أمير المؤمنين المظلوم عثمان بن عفان، فقد بشّره النبي الشهادته، وأنبأه أنها ستكون في فتنة طلب منه أن يصبر عليها، وذلك لما جلس أبو موسى الأشعري مع النبي العلى بئر أريس في حائط من حيطان المدينة .

یقول أبو موسی: فجاء إنسان یحرك الباب، فقلت: من هذا؟ فقال: عثمانُ بن عفان. فقلتُ: علی رِسْلك، فجئتُ إلی رسول الله ا فأخبرته، فقال: ((ائذن له ، وبشره بالجنة علی بلوی تصییه)).

یقول أبو موسی: فجئتُه، فقلت له: ادخل، وبشّرك رسول الله 🏿 بالجنة على بلوى تصيبُك.³

<sup>ً</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (15/190).

<sup>ِ</sup> رَوَاْهُ أَحَمَّدُ حَ (5363)، وابن ماجه ح (3558)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (2863).

₃ رواه البخاري ح (3674).

دلائل النبوة

وفي رواية أن عثمان (حمِد الله، ثم قال: اللهُ المستعان).¹ أي حمِد الله على بشارة النبي له بالجنة، وطلب من الله العون على بلائه حين تصيبه الشهادة.

وثالث المبشرين بالجنة في قوله []: ((اهدأ، فما عليك إلا نبيٌ أو صديق أو شهيد)). هو علي [] ، أبو السِّبْطين ، وقد أنبأه رسول الله في حديث آخر بأن الأشقى [أي ابن ملجِم] سيقتله بضربة في صِدْغَيه.

وَذات يُوم مرِض علي ا مرضاً شديداً ، فزاره أبو سنان الدؤلي، فقال له: لقد تخوفنا عليك يا أمير المؤمنين في شكواك هذه.

فقال له على: لكني والله ما تخوفتُ على نفسي منه، لأني سمعتُ رسولَ الله اللها الصادقَ المصدوقَ يقول: ((إنك ستُضرب ضربةً ها هنا، وضربةً ها هنا - وأشار إلى صُدغَيه - فيسيل دمها حتى تختضب لحيتُك، ويكونَ صاحبها أشقاها، كما كان عاقر الناقة أشقى ثمود)).3

وفيناً رُسُول الله يتـلو كتابَـه إذا انشق معروف من الصبح ساطع

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا ب موقـنات أن ما قـال واقـع

وتقبل فاطمة بنت النبي ا تمشي ، فيقول لها أبوها: ((مرحباً بابنتي))، تقول أم المؤمنين عائشة: ثم أجلسها عن يمينه أو عن شماله ، ثم أسرَّ إليهاً حديثاً، فبكت، ثم أسرَّ إليها حديثاً فضحكتْ.

<sup>:</sup> رواه مسلم ح (2417).

\_

(24)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (3693).

تَ رَواه الحاكم (3/122)، والطبراني في الكبير ح (173). قال الهيثمي: إسناده حسن، مجمع الزوائد (9/188).

فقلت لها: ما رأيتُ كاليوم فرحاً أقرب من حزن، فسألتُها عما قال؟ فقالت: ما كنت لأُفشي سِرَّ رسول الله 🏿 .

فَلَمَا قُبِضِ النبيُّ السَّالتُها، فقالت: أُسرَّ إِلَي: ((إِن جبريل كان يعارضني القرآن كلَ سنة مرة ، وإنه عارضني العام مرتين، ولا أراه إلا حضر أجلي، وإنك أولُ أهلِ بيتي لحاقاً بي، فبكيتُ، فقال النَّ أما ترضَينَ أن تكوني سيدةَ نساء أهل الجنة أو نساءِ المؤمنين))، فضحكتُ لذلك، أ

وفي رواية أخرى أنها قالت: (فأخبرني أنه يُقبض في وجعه الذي توفي فيه؛ فبكيت، ثم سارَّني، فأخبرني أني أولُ أهلِ بيته أتبعُه؛ فضحكت).<sup>2</sup>

وفي هذا الحديث يخبر النبي الثلاث غيوب، أولُها: اقترابُ أجله، وقد مات عليه الصلاة والسلام في تلك السنة.

وثانيها: إخبارُه ببقاء فاطمة بعده، وأنها أولُ أهل بيته وفاة. وقد توفيت بعده الستة أشهر فقط، فكانت أولَ أهل بيته وفاة.

وثالثها: أنها سيدةُ نساء أهل الجنة، رضي الله عنها.

قال النووي: " هذه معجزة ظاهرة له □ , بل معجزتان , فأخبر ببقائها بعده , وبأنها أول أهله لحاقاً به, ووقع كذلك , وضحكت سروراً بسرعة لحاقها".3

وأيضاً، من دلائل نبوته وأعلام صدقه 🏿 ؛ إخبارُه أمَ المؤمنين ميمونةَ أنها لا تموت في مكة، فقد مرضت ميمونة في مكة، واشتد عليها المرض، فقالت لمن عندَها: أخرجوني من مكة، فإني لا

رواه البخاري ح (3624)، ومسلم ح (2450).

² رواه البخاري ح (3626)، ومسلم ح (2450).

₃ شُرح النووي (16/5).

أموتُ بها، إن رسول الله ا أخبرني أني لا أموت بمكة.

فحملوها حتى أتوا بها سَرِف، إلى الشجرة التي بنى بها رسول الله ا تحتها في موضع الفَيئة .¹ فماتت هناك ودفنت، وقبرها معروف اليوم في ضاحية النوارية بمكة، فكانت وفاتُها خارجاً عن مكة، كما أخبر الذي لا ينطق عن الهوى.

ومن هؤلاء الذين تحدث النبي العن وفاتهم، سِبطُه الحسين بن علي ريحانة أهل الجنة، فقد قال النبي الإحدى أزواجه: ((لقد دخل علي البيت ملَك لم يدخل عليَّ قبلُها فقال لي: إن ابنك هذا حسين مقتول، وإن شئت أريتُك من تربة الأرض التي يقتل بها، قال: فأخرج تربة حمراء)). <sup>2</sup>

وهكذا كان فقد قُتل ا في كربلاء العراق عام 60 هـ، فمن أدرى نبيه ا بأن الحسين مقتول؟ ومن الذي أراه تربة مقتله؟ إنه الله العليمـ

وذّلك أنها قالت: يا نبي الله، أَتَأذنُ فَأخرجُ معك، أمرّضُ مرضاكم، وأداوي جرحاكم، لعل الله يُهدي لي شهادة؟ قال: ((قَرِّي، فإن الله عز وجل يُهدي لكِ شهادة))۔

وقد أدركتها الشهادة زمن عمر 🏿 ، وكانت أعتقت جارية لها وغلاماً عن دُبرُ منها [أي يُعتقان بعد وفاتها] فطال عليهما، فغمّاها [أي خنقاها]

<sup>ً</sup> رواه أبو يعلى ح (7110)، والبخاري في التاريخ الكبير ح ( 379). قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح" مجمع الزوائد (9/401).

<sup>ُ</sup> رواه أحمد في المسند ح (25985)، والحاكم (3/194)، ووافقه الذهبي على تصحيحه، وقال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح، مجمع الزوائد (9/301)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (882).

في القطيفة حتى ماتت.³ فكانت وفاتُها شهادة كما أخبر النبي □.

فكيف جزم النبي الله الله عيلة دون سائر الميتات، وهو أمر يندر في النساء؟ إنه دليلُ أخرُ من دلائل نبوته وآيات رسالته.

ویغدو النبی 🏻 إلی تبوك، ویتأخر عن الجیش أبو ذر لبطئ بعیره، فیتركه، ویحمل متاعه علی ظهره، لیلحق بالنبی 🖨 فی تبوك.

وبينما المسلمون يتفقدون من تخلّف عنهم، لاح في الأفق سوادُ رجلٍ يمشي، قالوا: يا رسول الله، هذا رجل يمشي على الطريق، فقال رسول الله النظ ((كن أبا ذر))، فلما تأمله الصحابة، قالوا: يا رسول الله، هو واللهِ أبو ذر.

فقال □: ((رحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويبعث وحده)).

لقد عرَف النبي الشخصَ أبي ذر قبل وصوله اليهم بما أعلمه الله، كما تنبأ البأن أبا ذر، كما هو الآن يمشي وحده يعيداً عن أصحابه ، فإنه سيموت وحده بعيداً عنهم، ثم يبعث من ذلك المكان وحده.

وتمضي الأيام لتُحقق نبوءةَ النبي [] ، فتدرك الوفاةُ أبا ذر في الربذة، فلما حضره الموت أوصى امرأته وغلامَه: إذا مِت فاغسلاني وكفّناني، ثم احملاني، فضعاني على قارعة الطريق، فأول ركب يمرون بكم، فقولوا: هذا أبو ذر.

فلما مات فعلوا به كذلك ، فاطلع ركب من أهل الكوفة، وفيهم ابن مسعود، فما علموا به حتى كادت ركائبهم تطأ سريره [أي من إسراعهم إليه].

<sup>َ</sup> رواه أحمد ح (26538)، وأبو داود ح (571)، وحسنه الألباني في صحيح أبي داود ح (552).

فاستهل ابن مسعود رضي الله عنه يبكي، ويقول: صدق رسول الله 🏿 ((يرحم الله أبا ذر، يمشي وحده، ويموت وحده، ويُبعث وحده)).

فنزل ابن مسعود فولِيَ دفْنهـ رضي الله نعما.¹

وفي رواية أن أم ذر بكت لما حضرته الوفاة، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: وما لي لا أبكي، وأنت تموت بفلاة من الأرض، ولا يدَ لي بدفنك، وليس عندى ثوب يسعُك، فأكفِنك فيه؟

قال: فلا تبكي وأبشري، فإني سمعت رسول الله اليقول لنفر من أصحابه وأنا فيهم: ((ليموتَن رجل منكم بفلاة من الأرض، يشهده عصابة من المؤمنين))، وليس من أولئك النفر أحد إلا وقد مات في قرية أو جماعة، وإني أنا الذي أموت بفلاة ، والله ما كذبت ولا كُذِبت.2

لقد بشرها البمقدَم من يعينها على دفنه، لأن النبي القال متنبئاً عن ذلك الذي يموت بفلاة بأنه (يشهده عصابة من المؤمنين)).

وجزَّمُ أبي ذر أنه ذلك الرجل ، لأن الباقين ممن شهدوا هذا القول قد ماتوا في قرية أو جماعة، ولم يبق إلا أبو ذر ، وهو الذي حقق ما أخبر عنه محمد [].

فمن ذا الذي أخبر محمداً الله بموت أبي ذر وحيداً؟ ومن الذي أخبره بمقدم جماعة من المؤمنين يتولون تجهيزه ودفنه؟ إنه عالم الغيب والشهادة العليم الخبير.

ومن دلائل نبوته 🏿 إخبارُه عن موت النجاشي في أرض الحبشة في يوم وفاته، وهذا خبر تحمله الركبان يومذاك في شهر ، يقول أبو هريرة 🖫:

<sup>ً</sup> رواه الحاكم في المستدرك (3/52)، وحسّن إسناده ابن كثير في البداية والنهاية (5/9).

<sup>ُ</sup> رَواه أحمد ح (20865)، وابن حبان ح (6670)، وحسّنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ح (3314).

(نعى رسول الله ا النجاشي في اليوم الذي مات فيه، خرج إلى المصلى، فصف بهم، وكبر أربعاً). ¹

قال المباركفوري: "وفيه عَلمٌ من أعلام النبوة لأنه ا أعلمهم بموته في اليوم الذي مات فيه، مع بُعدِ ما بين أرض الحبشة والمدينة". ²

وفي اليوم السابق ليوم بدر، تفقد رسول الله أرض المعركة المرتقبة، وجعل يشير إلى مواضع مقتل المشركين فيها، ويقول: ((هذا مصرع فلان)).

قال أنس: ويضع يده على الأرض هاهنا هاهنا. فما ماطَ أحدهم عن موضع يد رسول الله [.³

وهذا الحديث من أعلام النّبوّة ومُعَجزاتها، وذلك لإنبائه المصرع جبابرتهم , وتحديده أماكنَه، وقد وقع كما أخبر الله الله المنافقة وقع كما أخبر الله الله المنافقة وقع المنافقة ومنافقة ومنافقة والمنافقة ومنافقة والمنافقة ومنافقة والمنافقة وتنافق وقع المنافقة ومنافقة وقع المنافقة وتنافقة ومنافقة وتنافقة والمنافقة وتنافقة وتنافق

وأخبر المسلمين لأمية بن خلف، وتفصيل ذلك أن سعد بن معاذ كان صديقاً لأمية، وكان أمية إذا مر بالمدينة نزل على سعد، وكان سعد إذا مرَّ بمكة نزل على أمية، فلما قدم رسول الله المدينة؛ انطلق سعد معتمراً، فنزل على أمية بمكة ... فقال سعد؛ يا أمية، فوالله لقد سمعت رسول الله اليقول؛ ((إنهم قاتلوك)).

فقال أميةً: بمكة؟ قالَ سعدُ: لَا أُدري. ففزع لذلك أمية فزعاً شديداً.

فلما رجع أمية إلى أهله قال: يا أم صفوان، ألم تري ما قال لي سعد؟ قالت: وما قال لك؟ قال: زعم أن محمداً أخبرهم أنهم قاتلي، فقلتُ له: بمكة؟ قال: لا أدري. فقال أمية: والله لا أخرج من مكة.

فلما كان يومُ بدر؛ استنفر أبو جهلِ الناسَ، قال: أدركوا عِيرَكم، فكره أمية أن يخرج، فأتاه

₁ رواه البخاري ح (1254).

<sup>2</sup> تُحَفَّة الْأُحُوذَى (4/115).

₃ رواه مسلم ح (1779).

أبو جهل فقال: يا أبا صفوان، إنك متى ما يراك الناس قد تخلفْتَ وأنت سيد أهل الوادي؛ تخلفوا معك، فلم يزل به أبو جهل، حتى قال: أما إذ غلبتني، فوالله لأشترين أجود بعير بمكة.

ثم قال أمية: يا أم صفوان، جهزيني. فقالت له: يا أبا صفوان، وقد نسيتَ ما قال لك أخوك اليثربي!؟ قال: لا، ما أريد أن أجوز معهم إلا قريباً.

ُ فلما خرج أميةُ أخذ لا ينزل منزلاً إلا عَقَل بعيرَه، فلم يزل بذلك، حتى قتله الله عز وجل --د. " 1

والعجب كل العجب من يقين أمية بتحقق موعده أوفَرَقِه من ذلك، لكن أنى له أن يُكذِّبَ الصادقَ الأمين الذي مازالوا منذ شبابه يشهدون له بالصدق أفإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أوالأنعام: 33).

ومن أخبار الغيوب الدالة على نبوة النبي الهنارة بسوء خاتمة بعض من يظن أنهم يموتون على الإسلام أو قد يدخلون فيه، فقد تنبأ النبي الهلاك عمه أبي لهب وزوجِه على الكفر، حين أخبر - فيما نقله عن ربه - ببقائهما على الكفر وهلاكهما على ذلك، قال تعالى: } تبت يدا أبي لهب وتب الما أغنى عنه ماله وما كسب السيصلى ناراً ذات لهب الوامرأته حمالة الحطب الفي عيدها حبل من مسد { (المسد: 1-5)، فكيف جزم النبي المسلال عمه، وهو أقرب الناس إليه، ومَظِنة الميل إليه؟ هل كان ذلك إلا بإعلام الله

قال ابن كثير: " قال العلماء: وفي هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح على النبوة فإنه منذ نزل قوله تعالى: [ سيصلۍ ناراً ذات لهب [ وامرأته حمالة الحطب [ في جيدها حبل من مسد

 $<sup>^{1}</sup>$  رواه البخاري ح (3950).

ا فأخبر عنهما بالشقاء وعدم الإيمان، لم يُقيَضْ لهما أن يؤمنا، ولا واحدٌ منهما، لا باطناً ولا ظاهراً، لا مُسِراً ولا معلناً، فكان هذا من أقوى الأدلة الباهرة الباطنة على النبوة الظاهرة".¹

ومثله في الدلالة على النبوة إخباره [ عن سوء خاتمة رجل قاتل مع المسلمين فأحسن البلاء والجلاد، يقول أبو هريرة []: شهدنا مع رسول الله [ فقال لرجل ممن يدعي الإسلام: (( هذا من أهل النار)).

يقُول أبو هريرة: فلما حضر القتال قاتل الرجل قتالاً شديداً، فأصابته جراحة، فقيل: يا رسول الله، الذي قلتَ له: إنه من أهل النار؛ فإنه قد قاتل اليوم قتالاً شديداً، وقد مات! فقال النبي ال: ((إلى النار)).

قال أبو هريرة: فكاد بعض الناس أن يرتاب. فبينما هم على ذلك إذ قيل: إنه لم يمت، ولكن به حراجاً شديداً.

فلما كإن من الليل لم يصبر على الجراح، فقتل نفسه، فأخبر النبي البذلك، فقال: ((الله أكبر، أشهد أني عبدُ الله ورسولُه)) ثم أمر بلالاً فنادى بالناس: ((إنه لا يدخلُ الجنة إلا نفسٌ مسلمة، وإن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر)).2

وروى الشيخان من حديث سهل بن سعد الساعدي انحوا من هذه القصة ، في قصة رجل يدعى قزمان، حيث ذكرا أن المسلمين اقتتلوا مع المشركين , وفي أصحاب رسول الله القزمان لا يدع لهم شاذة ولا فاذة إلا اتّبَعها بضربها بسيفه, فقيل: ما أجزأ منا اليوم أحد كما أجزأ فلان [أي قزمان]. فقال رسول الله الله الله إنه من أهل النار))، فقال رجل من القوم: أنا صاحبه.

<sup>1</sup> تفسير القرآن العظيم (4/366).

² رواه الّبخاري ح (3602).

دلائل النبوة

قال سهل: فخرج معه، كلما وقف وقف معه, وإذا أسرع أسرع معه.

َ قال: فَجُرح الرجل جرحاً شديداً، فاستعجل الموتَ، فوضع سيفَه بالأرض، وذُبابَه بين ثدييه ، ثم تحامل على سيفه، فقتل نفسه.

فخرج الرجل الذي يتابعه إلى رسول الله ا فقال: أشهد أنك رسول الله، فقال ال: ((وما ذاك؟)) فأخبره بخبر الرجل، فقال رسول الله ا عند ذلك: ((إن الرجل ليعمل عمل أهل الجنة -فيما يبدو للناس - وهو من أهل النار، وإن الرجل ليعمل عمل أهل النار - فيما يبدو للناس - وهو من أهل الجنة)).<sup>1</sup>

ُقال اُبن حجر: "في الحديث إخباره ا بالمغيبات، وذلك من معجزاته ِالظاهرة"،²

وبينما النبي ا وأصحابه قادمون من سفر؛ إذ هاجت ريخُ شديدة، تكاد أن تدفن الراكب، فقال رسول الله اا: ((بُعِثَت هذه الريح لموت منافق))، فلما قدم المدينة، فإذا منافق عظيم من المنافقين قد مات.<sup>3</sup>

قال النُووي عن هذه الريح: "أي عقوبةً له، وعلامةً لموته وراحةِ البلاد والعباد به".4

وهذه الأُخبار المتواترة في معناها؛ دليل على نبوة النبي [ وأنه مؤيَّد ببعض علم الغيب من ربه ] عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً [ إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً [ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عدداً [ (الجن: 28-26).

ولله دَرُّ حسان بن ثابت إذ يقول عن خليله 🗈

رواه البخارى ح (2742), ومسلم ح (112). $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح الباري (7/542).

₃ رواه مسلم ح (2782).

<sup>4</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (6/141).

نبيٌ يرى ما لا يرى الناسُ حولَه ويتلو كتابَ الله في كل مشهد فإن قال في يومٍ مقالةَ غائبٍ فتصديقُها في ضحوة اليومِ أو غد دلائل النبوة دلائل النبوة

رابعاً: إخباره 🏿 بأخبار الفتن

وَإِن مما أُخبر عنه أَ مَن الغيوب الدالة على نبوته؛ أخبار الفتن التي وقعت بين أصحابه بعد وفاته أ، فكان إخباره بذلك برهان نبوته وعَلم رسالته،

وقد أشرفَ النبي اليوماً على أُطم من آطام المدينة فقال لأصحابه: ((هل ترون ما أرى؟)) قالوا: لا. قال: ((فإني لأرى الفتن تقع خلال

 $^{1}$ بيوتكم كوقع القطر) $^{1}$ 

قال النووي: "والتشبيه بمواقع القطر في الكثرة والعموم، أي: أنها كثيرة، وتعُمُّ الناس، لا تختص بها طائفة، وهذا إشارة إلى الحروب الجارية بينهم، كوقعة الجمل وصِفِّين والحرة، ومقتلِ عثمان، ومقتلِ الحسين رضي الله عنهما وغيرِ ذلك، وفيه معجزة ظاهرة له الله الله عنهما

ويبين ابن حجر معنى اختصاص المدينة بالفتن، فيقول: "وإنما اختصت المدينة بذلك لأن قتل عثمان أكان بها، ثم انتشرت الفتن في البلاد بعد ذلك، فالقتال بالجمل وبصفين كان بسبب قتل عثمان، والقتال بالنهروان كان بسبب التحكيم بصفين، وكل قتال وقع في ذلك العصر إنما تولد عن شيء من ذلك، أو عن شيء تولد عنه ".3

وكما أنبأ النبي بوقوع فتنة قتل عثمان في المدينة المنورة، فإنه أشار إلى ما سيقع من الفتن في العراق أو بسبب أهلها ، فقال 🏿 وهو يشير إلى المشرق: ((الفتنة من ها هنا)).<sup>4</sup>

قالُ ابن حجر في شرحه: "وأول الفتن كان منبعها من قبل المشرق، فكان ذلك سبباً للفرقة

رواه البخاري ح (7060)، ومسلم ح (2885).

² شرح النووي على صحيح مسلم (18/7-8).

₃ فتح الباري (13/16).

<sup>&</sup>lt;sup>،</sup> رواه البخاري ح (5296)، ومسلم ح (2905).

بين المسلمين، وذلك مما يحبه الشيطان ويفرح به، وكذٍلك البدع نشأت من تلك الجهة".¹

وإن أول الفتن التي ابتلي بها الصحابة رضي الله عنهم خروج المنافقين على عثمان بن عفان الله عنهم نزعه من الخلافة ثم قتلُه أ، وقد أخبر النبي عثمان ببعض معالم هذه الفتنة فقال له: ((يا عثمانُ، إنه لعل الله يقمّصُك قميصاً، فإن أرادوك على خلعه، فلا تخلعه لهم )).2

لقد أنبأه رسول الله [ - كما سبق - أنه يموت شهيداً، وها هو ينبئم عن خلافته، وأن ثمةَ من يريد خلعَه من هذه الخلافة، فطلب منه النبي [ عدم موافقتهم عليه، وكل ذلك من أخبار الغيب الصادقة الدالة على نبوته [.

قال المباركفوري: "يعني إن قصدوا عزلك عن الخلافة، فلا تعزل نفسك عنها لأجلهم؛ لكونك على الحق"، وكونهم على الباطل , ولهذا الحديث فإن عثمانَ الم يعزل نفسَهُ حين حاصرُوهُ يوم الدّار ".3

ووصف النبي الدقة معالم هذه الفتن التي تتابعت بعد مقتله، وكأنه اليراها ، وفي مقدمتها الفتنة الكبرى التي اقتتل فيها الصحابة في معركتي الجمل وصفين، وذلك بعد وفاته بثلاثين سنة، فيقول: ((لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان، دعواهما واحدة)).4

قال ابن كثير: "وهاتان الفئتان هما أصحاب الجمل وأصحاب صفين، فإنهما جميعاً يدعون إلى الإسلام، وإنما يتنازعون في شيء من أمور المُلك ومراعاة المصالح العائد نفعها على الأمة

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (13/51).

² رواّه الترّمذي ح (3705)، وأحمد في المسند ح (24639)، وصححه الْألباني في صحيح الترمذي ح (29233).

<sup>َ</sup> تَحفة الأحوذي (10/137).

⁴ رواه البخارِي ح (6936).

والرعايا، وكان ترك القتال أوْلى من فعله، كما هو مذهب جمهور الصحابة".¹

قال ابن حجَر: ً" قوله: ((دعواهما واحدة )) أي دينهما واحد، لأن كلا منهما كان يتسمى بالإسلام, أو المراد أن كلا منهما كان يدعي أنه المحِق".²

وكون دعوى الطائفتين واحدة لا يمنع أن الحق مع إحداهما دون الأخرى ، وقد أوضحه أن فشهد بأنه مع الطائفة التي تقاتل فرقة مارقة تخرج بين المسلمين يومئذ، قال رسول الله أن ((تمرق مارقة عند فرقة من المسلمين، يقتلها أولى الطائفتين بالحق)). فكان ذلك شهادة بالغة بأن الحق مع عليًّ وأصحابه، لقتالهم لمارقي الخوارج في وقعة النهروان.

قَالَ القرطُبِيّ: "وفي هذا الحديث عَلَم من أعلام النبوة، حيث أخبر بما وقع قبل أن يقع". ٩-

وكان أقد تنبأ بظهور الخوارج، وحدد صفاتهم وسماتهم، لما جاءه ذو الخويصرة متهما النبيَّ اللظلم في قسمة الغنائم قال: ((إن له أصحاباً، يحقِر أحدُكم صلاته مع صلاتهم، وصيامَه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون الدين كما يمرق السهم من الرمية ... أينهُم رجلٌ أسود، إحدى عضديه مثل ثدي المرأة، أو مثلُ البضعة تدردر، ويخرجون على خير فرقةٍ من الناس)).

قالَ أبو سعيد الخدري: (أشهد أني سمعت هذا الحديث من رسول الله الله وأشهد أن علي بن أبي طالب قاتلهم وأنا معه، فأمر بذلك الرجل، فالتُمِس، فأتي به حين نظرت إليه على نعت النبي الذي نعتها.5

<sup>1</sup> البداية والنهاية (6/214).

² فتح الباري (6/7<u>1</u>3).

₃ رواه مسلم ح (1065).

<sup>4</sup> فتح الباري (12/314).

 $<sup>^{</sup> au}$  رواه البخاري ح (3610)، ومسلم ح (1064).

قال النووي: "وفي هذا الحديث معجزات طاهرة لرسول الله أ، فإنه أخبر بهذا، وجرى كله كفلق الصبح، ويتضمن بقاء الأمة بعده أ، وأن لهم شوكة وقوة، خلاف ما كان المبطلون يشيعونه، وإنهم يفترقون فرقتين، وأنه يخرج عليه طائفة مارقة، وأنهم يشددون في الدين في غير موضع التشديد, ويبالغون في الصلاة والقراءة, ولا يقيمون بحقوق الإسلام، بل يمرقون منه, وأنهم يقاتلون أهل الحق, وأن أهل الحق يقتلونهم، وأن فيهم رجلاً صفة يده كذا وكذا، فهذه أنواع من المعجزات جرتٍ كلها، ولله الحمد".1

وثمة ميزان آخر للفتنة، إنه عمار بن ياسر ، رآه النبي اعند بناء مسجده اليحمل لبِنَتين لبنتين، فيما كان الصحابة يحملون لبنة لبِنة، فجعل الينفض التراب عنه، ويقول: ((ويح عمار، تقتلُه الفئة الباغية، يدعوهم إلى الجنة، ويدعونه إلى النار))، قال أبو سعيد: يقول عمار: أعوذ بالله من الفتن.2

قال النووي في شرحه للحديث: " وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله [ من أوجه: منها أن عمارًا يموت قتيلاً, وأنه يقتله مسلمون, وأنهم بُغاةُ, وأن الصحابة يقاتِلون, وأنهم يكونون فِرقتين: باغية, وغيرها, وكل هذا قد وقع مثل فلق الصبح, صلى الله وسلم على رسوله الذي لا ينطق عن الهوى, إن هو إلا وحي يوحى". 3

وقال ابن عبد البر: "وتواترت الآثار عن النبي الأنه قال: ((تقتل عمارَ الفئةُ الباغية))، وهذا من إخباره بالغيب وأعلام نبوته الله وهو من أصح الأحاديث". 4

 $<sup>^{1}</sup>$  شرح صحیح مسلم (7/166).

² رواه البخاري ح (428)، ومسلم ح (5192) واللفظ للبخاري. \* \* \* - النجو على المراكبة على المراكبة على المراكبة على المراكبة على المراكبة الم

₃ شرح النووي على صحيح مسلم (8/40).

<sup>4</sup> الاستيعاب (2/481).

دلائل النبوة

وقد قبل عمارُ في جيش عليٍّ سنة سبع وثلاثين للهجرة النبوية، فكان دليلاً آخر على صحة موقف أبي الحسن علي أ، وهو أيضاً دليل على صحة نبوة نبينا أ، وإلا فمن ذا الذي أخبر النبي أبما يقع بعد وفاته من تمايز المسلمين إلى فئتين، وأن الباغية منهما تقتل عماراً؟ لا ريب أنه وحي الله الذي يعلم السر وأخفى،

ومما أخبر به النبي ا من أخبار الفتن إخباره عن خروج إحدى أزواجه على جمل، وأنه يقتل حولها كثير من المسلمين، فعن ابن عباس رضي الله عنها قال: قال رسول الله الله الأدبب [أي كثير وبر الوجه]، يقتل حولها قتلى كثيرة، تنجو بعدما كادت)).1

وقد تحققت نبوءته الحين سارت عائشة رضي الله عنها جهة البصرة قبيل وقعة الجمل، فلما بلغت مياه بني عامر نبحت الكلاب، فقالت: أي ماء هذا؟ قالوا: ماء الحوأب، قالت: ما أظنني إلا أني راجعة.

وإذا كانت الفتنة قد عصفت رياحها بالكثيرين، فإن ثمة من لا تضره الفتنة ولا يشترك فيها، إنه محمد بن مَسْلَمة، يقول حذيفة الله عليه؛ إلا محمد الناس تدركه الفتنة إلا أنا أخافها عليه؛ إلا محمد

<sup>ً</sup> رواه ابن أبي شيبة في المصنف ح (37785)، قال الهيثمي في مجمع الزوائد: "رواه البزار ورجاله ثقات" (7/474). ² رواه أحمد ح (23733)، والحاكم (3/129)، وصححه، ووافقه الذهبي، وقال ابن كثير في البداية والنهاية: "هذا إسناد على شرط الصحيحين ولم يخرجوه" (6/212).

بن مسلمة، فإني سمعت رسول الله ا يقول: ((لا تضرك الفينة)).¹

> ولما أطلّت الفتنة برأسها حقق محمد بن مسلمة نبوءة النبي 🏿 عنه، فاعتزلها، وكسر سيفه، وإتخذ سيفاً من خشب. ²

وكما أخبر [ عن الفتن التي تفرق المسلمين؛ فإنه أنبأ عن التئام شمل المسلمين على يد الحسن بن على رضي الله عنهم ، يقول أبو بكرة [: بينا النبي [ يخطب؛ جاء الحسن، فقال عليه الصلاة والسلام: ((ابني هذا سيد, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين)).3

وقد كان كما أخبر □ ، فقد تنازل الحسن لمعاوية عن الملك عام أربعينَ من الهجرة، فسُمِّيَ عامَ الجماعة لاجتماع المسلمين فيه على خليفة واحد بعد طول فرقة واختلاف.

قال ابن حجر: "وفي هذه القصة من الفوائد علم من أعلام النبوة، ومنقبة للحسن بن علي؛ فإنه ترك المُلك، لا لقلة، ولا لذلة، ولا لعلة, بل لرغبته فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة ".<sup>4</sup>

وفي ذلّك كلّه شهاداًت تترّى على نبوة النبي الله الذي خصه الله بهذه الأخبار من غيبه، فتحققت، لأنه ال

أرانا الهدى بعد العمى فقلوبنا به موقنات أن ما قال واقع

<sup>ً</sup> رواه أبو داود ح (4663)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (6233).

² انظر العبر، الذهبي (1/9).

₃ رواه البخاري ح (7109).

<sup>4</sup> فَتَح الباري (13/71).

إخباره 🏾 بفتوح أمته للبلدان

ومن الغيوب الدالة بتحققها على نبوة النبي الدالة الخبر عنه المراراً من انتشار الإسلام وظهور أمره على الأديان، وبلوغه إلى الأفاق، وهو أمر غيب لا مدخل فيه للتخمين ورجم الظنون، فإما أنه كاذب صادر من دعي، أو هو خبر صادق أوحاه الله الذي يعلم ما يُستقبَل من الأحداث والأخبار،

وشواهد ذلك كثيرة في القرآن والسنة، منها قوله تعالى: [ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون [ (التوبة: 33)، وقد صدقه الله فقد ظهر أمره، وتم نوره، وعظُم دينه .

وقد قال آ منْبئاً عن ملك أمته وسلطانها: ((إن الله زوى لي الأرض، فرأيتُ مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيتُ الكنزيْن الأحمرَ والأبيض))،¹

قال النووي: "وهذا الحديث فيه معجزاتُ ظاهرة, وقد وقعت كلَّها بحمد اللَّه كما أخبر به المراد بالكنزين الذَّهب والفضّة, والمراد كنزَيْ كسرى وقيصر، ملِكي العراق والشّام، وفيه إشارة إلى أنَّ مُلكَ هذه الأمّة يكون معظم امتدادِه في جهتي المشرق والمغرب, وهكذا وقع، وأمّا في جهتي الجَنوب والشَّمال فقليل بالنّسبة إلى المشرق والمغرب". فقد أعلمه الله بانتشار دينه، وبسؤدد أتباعه وأمته من بعدِه على فارس والروم وغيرها من البلاد،

ومثل هَذه النبوءة العظيمة بل أعظم منها؛ تنبؤه [ عن بلوغ دينه إلى أقاصي الأرض، في قوله: ((ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليلُ والنهار، ولا يترك الله بيت مَدَر ولا وبر، إلا أدخله اللهُ هذا

<sup>· ?</sup>رواه مسلم ح (2889).

² شَرِح النووي على صحيح مسلم (18/13).

الدين، بعز عزيز، أو بذلِّ ذليل، عزاً يُعز الله به الإسلام، وذُلاً يذل الله به الكفر)).

وكان تميم الداري اليؤكد تحقق هذه النبوءة فيقول: قد عرفتُ ذلك في أهل بيتي، لقد أصاب من أسلمَ منهم الخيرُ والشرفُ والعزُ، ولقد أصاب من كان منهم كافراً الذلُ والصَغارُ والجزيةُ،¹

ولسوف نعرض لذكر بعض الفتوحات التي بشر بها النبي أ ، فتحققت حال حياته أو بعد وفاته ،

فكانت دليلاً على نبوته ورسالتهـ

منها، تنبؤه النصر بدر العظيم، وذلك في وقت كان المسلمون يعانون في مكة صنوف الاضطهاد ويُسامون سوء النكال؛ وفي وسط هذا البلاء نزل على النبي القولم تعالى: } أكفاركم خيرٌ من أولئكم أم لكم براءةُ في الزبر الله أم يقولون نحن جميعُ منتصرُ السيهزم الجمع ويولون الدبرا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمرّ { (القمر: 46-43).

فقال عمر بن الخطاب [أي في نفسه]: أي جمع يهزم؟ أي جمع يُغلَب؟ فلما كان يوم بدر رأيتُ رسول الله اليثِب في الدرع، وهو يقول: إسيهزم الجمع ويولون الدبر{ فعرفتُ تأويلها يومئذ،2

ُ فهذه الآية نزلت قبل الهجرة بسنوات؛ تتحدث عن غزوة بدر واندحار المشركين فيها، وتتنبأ بهزيمتهم وفلول جمعهم.

وَقبيلَ مَعَركةَ بدر أدركَ النبي القتراب تحقق الوعد القديم الذي وعده الله، فقام إلى العريش يدعو ربه ويناجيه: ((اللهم إني أنشِدُك عهدَك ووعدَك، اللهم إن شئت لم تُعبَد بعدَ اليوم)).

رواه أحمد ح (16509). د الما (22/22)

<sup>2</sup> جاًمع البيان (22/602).

ثم خرج رسول الله ا من عريشه، وهو يقول: ا سيهزم الجمع ويولون الدبر ا بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر الـ1

وهكذا كان، فقد هزمت جموعهم، وولوا على أدبارهم، وصدق الله نبيَه الوعدَ، وعدَ الله لا يخلف الله المنعاد.

ورأى النبي أفي رؤياه أنه يأتي المسجد الحرام ويطوف به، فأخبر أصحابه، فشروا بذلك، وظنوا أن ذلك يكون في عامهم، فتجهزوا مع النبي أمّين البيت الحرام معظمين لحرْمَته، فصدتهم قريش عن البيت، وانتهى الأمر بإبرام صلح الحديبية الذي ألزم المسلمين بالعودة إلى المدينة، وأن يعتمروا من عامهم القابل.

وشعر الصحابة بغبن الشروط التي تضمنها الصلح، حيث اعتبرم بعضهم من الدنية، فجاء عمر بن الخطاب فقال: يا رسول الله، ألسنا على الحق، وهم على الباطل؟ فقال: ((بلى)) فقال: أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار؟ قال: ((بلى))۔

قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا؟ أنرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟

فقًال [: ((يا ابن الخطاب، إني رسول الله، ولن يضيعني الله أبداً)) ... فنزلت سورة الفتح فقرأها رسول الله [ على عمر إلى آخرها.

ُ فقال عمر: يا رسولُ الله أَوَفَتح هو؟ قال: ((نعم)).² وأنزل الله في إثرها آياتٍ من سورة الفتح.

لقد صدق الله رسوله القول: }إنا فتحنا لك فتحا مبيناً { (الفتح: 1) ، فكانت الآية عزاء للنبي وصحابته في عودهم إلى المدينة من غير أن

² رواه البخاري ح (4484)، ومسلم ح (1785).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (2915).

قال ابن حجر في تبيان معنى الفتح العظيم الذي حققه المسلمون في صلح الجديبية: "المراد بالفتح هنا الحديبية، لأنها كانت مبدأ الفتح المبين على المسلمين , لما ترتب على الصلح الذي وقع منه الأمن ورفع الحرب، وتمكن من يخشى الدخول في الإسلام والوصولَ إلى المدينة من ذلك، كما وقع لخالدٍ بنِ الوليد وعمرو بن العاص فيرهما, ثم تبعت الأسباب بعضَها بعضاً إلى أن كمل الفتح ...

قال [الزهري]: لم يكن في الإسلام فتحٌ قبلَ فتح الحديبية أعظمَ منه, وإنما كان الكفر حيث القتال, فلما أمن الناس كلهم؛ كلم بعضُهم بعضاً، وتفاوضوا في الحديث والمنازعة، ولم يكن أحد في الإسلام يعقِل شيئاً إلا بادر إلى الدخول فيه , فلقد دخل في تلك السنتين مثلُ من كان دخل في الإسلام قبل ذلك أو أكثر .

قال ابن هشام: ويدل عليه؛ أنه الخرج في الحديبية في ألف وأربعِمائة، ثم خرج بعد سنتين إلى فتح مكة في عشرةِ آلاف.²

وقبل أن يظهر لأصحاب النبي البعاد الفتح العظيم؛ عزم النبي العلى الرجوع إلى المدينة ؛ وأمر الصحابة بذبح الهدي والعود إلى المدينة، فكرهوا عودتهم من غير أن يأتوا البيت، فيحققوا رؤيا النبي الفيات فأتى عمر اللبي الفقال: أوليس كنت تحدثنا أنا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال: ((بلى، فأخبرتُكَ أنّا نأتيه العام؟)) فقال عمر: لا. فقال الفارات الله ومطوّف به)). قال عمر: لا.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (1786).

² فتح الباري (7/506)، وإنظر سيرة ابن هشام (2/321).

₃ رواّه الْبِخَارِي ح (2734).

ونزلت آيات القرآن تؤكد صدقَ ما رآه النبي الله في رؤياه وتنبأ بحتميةَ تحققِ ما أوحى الله إليه في رؤياه: } لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون { (الفتح: 27)، وقد تحقق ذلك في عمرة القضاء في العام الذي يليه.

قال القرطبي في هذه الآية وغيرها: " فهذه كلها أخبار عن الغيوب التي لا يقف عليها إلا رب العالمين، أو من أوقفه عليها ربُ العالمين ، فدل على أن الله تعالى قد أوقف عليها رسوله، لتكون دلالة على صدقه".<sup>1</sup>

وأثاب الله الصحابة على صدق بيعتهم لرسول الله الله عند شجرة الرضوان بفتح قريب ومغانم وفيرة، أثابهم بفتح خيبر، فقال واعداً إياهم: } لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً قريباً % ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكيماً % وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آيةً للمؤمنين ويهديكم صراطاً مستقيماً { (الفتح: 18-20).

إِن الله يعد أصحاب الشَّجرة في هذه الآية بمغيَّبات عدة ، منها الوعد بفتح قريب ومغانمَ كثيرةٍ فيه } وأثابهم فتحاً قريباً % ومغانم كثيرة يأخذونها { (الفتح: 18-19).

قالُ الطُبري: "وأثاب الله هؤلاء الذين بايعوا رسول الله [ تحت الشجرة - مع ما أكرمهم به من رضاهُ عنهم وإنزالِه السكينة عليهم وإثابتِه إياهم - فتحاً قريباً ، معه مغانمُ كثيرةٌ يأخذونها من

<sup>1</sup> الجامع لأحكام القرآن (1/105).

أموال يهود خيبر، فإن الله جعل ذلك خاصة لأهل بيعة الرضوان دون غيرهم".¹

والتنبُؤ بُفتح خَيبر لم يكن تنبؤاً بأمر ميسور قريب النوال، بل هو أمر دونه خرط القتاد؛ فإن خيبر حصون منيعة ، وفيها عشرة آلاف من المقاتلين الشجعان ، أي ما يساوي سبع مرات عدد المسلمين القادمين لفتحها ، لكنه موعود الله،

وما إن لاحت بالأفق حصونها حتى قال []: ((خرِبت خيبر، إنا إذا نزلنا بساحة قوم ]فساء صباح المنذرين[ (الصافات: 177)، قال أنس: فهزمهم الله))۔2

قال أبو القاسم الأصبهاني: "وفيه من دلالة النبوة أنه كان كما قال، خرِبت خيبر بعد نزوله ال

بساحتهمٍ".³

وكما أخبر عن فتح خيبر فإنه تحدث عن جلاء اليهود منها، وقد وقع ذلك زمن خلافة عمر أنه عمر؛ فقد اعتدى بعض أهل خيبر على عبد الله بن عمر؛ فقام عمر خطيباً فقال: إن رسول الله أكان عامل يهود خيبر على أموالهم، وقال: ((نقِرُّكم ما أقرَّكم الله))، وإن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله فناك، فعُدي عليه من الليل، فقُدِعت يداه ورجلاه، وليس لنا هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم.

ُ فلُما أُجِمُع عمر على ذلك؛ أتاه أحد بني أبي الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد، وعاملنا على الأموال، وشرَط ذلك

فقال عمر: أظننتَ أني نسيتُ قول رسول الله: ((كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك

<sup>·</sup> جامع البيان (11/347).

² رواه مسلم ح (3361).

ت دُلَائل النبوة (3/952).

دلائل النبوة

قَلُومُكُ لَيلةً بعد ليلة؟)) فقال: كانت هذه هُزَيلة [مزاحاً] من أبي القاسم،

قال: كذبتَ يا عدو الله.

فأجلاهم عمر، وأعطاهم قيمة ما كان لهم من الثمر مالاً وإبلاً وعروضاً من أقتاب وحبال وغير ذلك.1

وقال ابن حجر: " أشار ا إلى إخراجهم من خيبر، وكان ذلك من إخباره بالمغيَّبات قبل وقو عها". ²

ولم يكن فتحُ خيبرَ الوعد الوحيد الذي وعده الله أصحابَ الشجرة، بل قد بشّرهم بغيرِها، فقد بشرهم بفتح بلاد منيعة لم يقدروا على فتحها من قبل.

واختلف العلماء في تحديدها ، هل هي الطائف أو مكة؟ فكلتاهما استعصت على المسلمين، قال تعالى: } وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيءٍ قديراً { (الفتح: 21).

والذي اختاره الطبري وغيره أن هذه الآية الكريمة بشارة بفتح مكة، وأنها البقعة التي رامها المسلمون ولم يقدروا عليها بعد، قال الطبري: " المعنيُّ بقوله: } وأخرى لم تقدروا عليها { غير المعنيُّ بقوله: } وأخرى لم تقدروا عليها { غير [غير خيبر]، وأنها هي التي قد عالجها ورامها فتعذّرت، فكانت مكةُ وأهلُها كذلك، وأخبر الله تعالى ذِكرُه نبيَه [ والمؤمنين أنه أحاط بها وبأهلها، وأنه فاتحُها عليهم". 3

وتحقق الوعد بفتح مكةً التي وعد الله - من قبل - نبيه بفتحها يوم الهجرة، وهو قريب من الجُحفة فقال له مواسياً: } إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد { (القصص: 85).

رواه البخارى ح (2528). $^{1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فُتَح الباري (5/387).

₃ جامع البيان (11/350).

قال القرطبي: "ختم السورة [سورة القصص] ببشارة نبيه محمد البردِّه إلى مكة قاهراً لأعدائه .. وهو قول جابر بن عبد الله وابن عباس و مجاهد وغيرهم".¹

وقد غادر النبي 🏿 الدنيا ولما يرى بأم عينه بعضاً مما وعده الله تعالى في دينه وأمته، ولكنها تحققت زمن خلفائه وأتباعه عليه الصلاة

والسلام.

والله هذه الأخبار الصادقة ما ذكره القرآن من وأول هذه الأخبار الصادقة ما ذكره القرآن من وعد للأعراب الذين لم يخرجوا مع النبي الله عمرة الحديبية، فقال لهم الله مختبراً صدقهم وإيمانهم: } قل للمخلفين من الأعراب ستُدعون إلى قوم أولي بأس شديدٍ تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذاباً أليماً { (الفتح: 16). وقد اختلف المفسرون في هؤلاء القوم أولي البأس الشديد الذبن سيدعى الأعراب المتخلفون الم. قتالهم على أقوال، منها أنهم هوازي أو

الباس الشديد الذبن سيدعى الاعراب المتخلفون إلى قتالهم على أقوال، منها أنهم هوازن أو ثقيف أو فارس والروم ، ونقل الواحدي عن جمهور المفسرين أنهم بنو حنيفة، لقول رافع بنِ خَديج [: (والله لقد كنا نقرأ هذه الآية فيما مضى } ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد { فلا نعلم من هم، حتى دعانا أبو بكر إلى قتال بني حنيفة، فعلمنا أنهم هم). فكان هذا الوعد غيباً آخرَ أطلع الله عليه نبيه، حين بشره بالنصر والظفر على قوم أولي بأس شديد، يُدعى هؤلاء والظفر على قوم أولي بأس شديد، يُدعى هؤلاء الأعراب إلى قتالهم، وكان ذلك في حروب المرتدين أتباع مسيلمة الكذاب.

ومَما بشر به الله الله فتحقق بعده كما أخبر، بشارتُه بفتوح اليمن والشام والعراق واستيطان المسلمين بهذه البلاد، حيث قال الناذ ( تُفتَح اليمن

<sup>·</sup> الجامع لأحكام القرآن (13/248).

<sup>2</sup> الجامع لأحكام القرآن (16/231).

فيأتي قوم يُبِسُّون أفيتحملون بأهلهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتُفتح الشام فيأتي قومٌ يُبِسُّون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، وتُفتح العراق فيأتي قومٌ يُبِسُّون، فيتحملون بأهليهم ومن أطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون)).2

قال النووي: "قال العلماء: في هذا الحديث معجزاتُ لرسول الله الله أخبر بفتح هذه الأقاليم، وأن الناس يتحملون بأهليهم إليها ويتركون المدينة، وأن هذه الأقاليم تفتح على هذا الترتيب [اليمن ثم الشام ثم العراق]، ووجِد جميعُ ذلك كذلك بحمد الله وفضله".3

ويؤكد الإمام ابن حجر تحقق هذه النبوءات النبوية، فينقل عن ابن عبد البر وغيره قولهم: "افتتحت اليمن في أيام النبي أ وفي أيام أبي بكر, وافتتحت الشام بعدها, والعراق بعدها، وفي هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة, فقد وقع على وفق ما أخبر به النبي أ وعلى ترتيبه, ووقع تفرق الناس في البلاد لما فيها من السعة والرخاء, ولو صبروا على الإقامة بالمدينة لكان خيرًا لهم". 4

وأما فتح فارس، فقد بشر به رسول الله ا أصحابه، فقال: ((لتفتحن عصابة من المسلمين كنز آل كسرى الذي في الأبيض)).5

وتحقق الوعد زمنَ خلافة عمر بن الخطاب، ففتحه الصحابة فكان أول من رأى القصر الأبيض

<sup>ً</sup> أي يزينون إليهم السكنى في تلك البلاد ويدْعونهم ليرحلوا إليها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رواه مسلم ح (1875).

₃ شرح النووي على صحيح مسلم (9/159).

⁴ فتح الباري (4/110).

⁵ رواه مسلم ح (2919).

ضرار بن الخطاب، فجعل الصحابة يكبرون ويقولون: هذا ما وعدنا الله ورسوله .¹

ويحرون حدا النبي المنح وكدا أخبر النبي المنح مصر؛ ودعا إلى الماعيل، الإحسان إلى أهلها إكراماً لهاجر أم إسماعيل، فقد كانت من أرض مصر، كما أخبر بدخول أهلها في الإسلام واشتراكهم مع إخوانهم في التمكين له، قال الله ((إنكم ستفتحون مصر الفاها فإذا فتحتموها فأحسنوا إلى أهلها؛ فإن لهم ذِمة ورحِماً))، في رواية لابن حبان: (( فاستوصوا بهم خيرًا، فإنهم قوة لكم، وبلاغ إلى عدوكم بإذن الله)).

والتفت النبي ا إلى أبي ذر فقال: ((فإذا رأيتَ رجلين يختصمان فيها في موضع لَبِنة فاخرج منها))۔

وتحقق ذلك زمنَ خلفائه الراشدين، فكان أبو ذر أ ممن فتح مصر وسكنها، يقول أ: فرأيت عبدَ الرحمنِ بنَ شرحبيلَ بنِ حسنة وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة، فخرجت منها.²

قال النووي: "وفيه معجزة ظاهرة لرسول الله المنها إخباره بأن الأمةَ تكون لهم قوة وشوكة بعده، بحيث يقهرون العجم والجبابرة، ومنها أنهم يفتحون مِصر، ومنها تنازع الرجلين في موضع اللَبنة، ووقع كلُ ذلك ولله الحمد".3

وأخبر النبي أن الفتوح التي تقع على أيدي أصحابه ومن بعدهم، تستمر إلى ثلاثة أجيال بعده أميال أن تتوقف، ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي أقال: ((يأتي على الناس زمانٌ يغزو فِئام من الناس، فيقال لهم: فيكم من رأى رسول الله الله على فيقولون: نعم. فيفتح لهم.

<sup>1</sup> انظر البداية والنهاية (7/64).

² رواه مسلم ح (2543)، ورواية ابن حبان رواها في صحيحه ، الموارد ح (2315).

₃ شرح صحیح مسلم (16/97).

ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: فيكم من رأى من صحب رسولَ الله اا؟ فيقولون: نعم. فيفتح لهم.

ثم يغزو فئام من الناس فيقال لهم: هل فيكم من رأى من صحب من صحب رسول الله ا فيقولون: نعم. فيفتح لهم)).¹

قال النووي: "وفي هذا الحديث معجزاتُ لرسول أن وفضلُ الصحابة والتابعين وتابعيهم".² ولا تتوقف نبوءات النبي أند فتوح العراق والشام ومصر زمن أصحابه ، بل يمتد إخبارُه ليحدث عن فتح بلاد بعيدة المنال، عصية القلاع، القسطنطينية عاصمة دولة الروم، يقول أن ((لتُفتحن القسطنطينية فلنِعمَ الأميرُ أميرُها، ولنعم الجيشُ ذلك الجيش))، قال عبد الله بن بشر الخثعمي راوي الحديث: فدعاني مسلمة بن عبد الملك، فسألني فحدثته، فغزا عبد الملك، فسألني فحدثته، فغزا القسطنطينية.

لقد جزم مسلمة بتحقق هذه النبوءة، فأراد أن يحوز شرفها، فغزا القسطنطينية، لكن الله اختبأها لفتى بني عثمان محمد الفاتح رحمه الله، فكان فتحُه لها دليلاً آخر على نبوة النبى [].

لكن العجيب المدهش الذي يلوي الأعناق من أخبار الفتوح أن بعض هذه الأخبار كانت في وقت ضيق المسلمين، وعلى خلاف ما توحي به الأحداث، بل على عكسه ونقيضه ، لقد كان النبي اليتنبأ - وهو في ضنك البلاء وأوار المحنة - بما لا يمكن لأحد أن يحلُم به ولو في رؤياه.

ومّنه أنه الخرج على أصحابه وهم يعذبون بالنار والحديد في بطحاء مكة، وفيهم خباب بن الأرَتّ،

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (3649)، ومسلم ح (2532) واللفظ له.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح محیح مسلم (16/83).

<sup>َ</sup> رواه أحمد ح (18ُ478)، وحسّن إسناده ابن عبد البر في الاستيعاب (1/250)، ورواه الحاكم في المستدرك (4/468)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

الذي تقدم إليه شاكياً فقال: ألا تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ فقال الله الرجل فيمن قبلكم يُحفر له في الأرض، فيُجعل فيه، فيجاء بالمنشار، فيوضع على رأسه فيُشق باثنتين، وما يصده ذلك عن دينه، ويمشَّط بأمشاط الحديد ما دون لحمه من عظم أو عصب، وما يصده ذلك عن دينه".

ثم بشره النبي البشارة عظيمة مذهلة فقال: ((والله ليَتِمَّنَّ هذا الأمر، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت، لا يخاف إلا الله أو الذئب على غنمه، ولكنكم تستعجلون)).1

إنه ال يتنبأ بتمام أمر دينه، وبأمن أصحابه في زمنٍ ما كانوا يجرؤون فيه على إعلان دينهم خوفاً

من ًبطش قريش وعذابها.

وفي المدينة المنورة ألقى الخوف بظلاله على المسلمين، ولنسمع إلى أبي بن كعب وهو يصف حالهم: لما قدم رسولُ الله ا وأصحابُه المدينة، وآواهم الأنصار، رمتهم العرب عن قوس واحدة، وكانوا لا يبيتون إلا في السلاح، ولا يصبحون إلا فيه.

فقالوا: ترون أناً نعيش حتى نبيت مطمئنين لا نخاف إلا الله عز وجل؟ فنزل قوله تعالى: □ وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا □ (النور: 55) وكان كذلك، فقد أمّنهم الله من بعد خوفهم، وسوَّدهم الأرض، واستخلفهم فيها من بعد ذلتهم، ومكن لهم دينهم في مشارق الأرض ومغاربها. قال القرطبي: □ وقد فعلَ اللهُ ذلك بمحمدٍ وأمتِه، ملكهُم الأرض، واستخلفهم واستخلفهم فيا، وأذل

لهم ملوكاً تحت سيف القهر بعد أن كانوا أهل عز

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (3612).

وكبر، وأورثهم أرضهم وديارهم وأموالهم 🏿 وعد الله إن الله لا يخِلف الميعاد 🖟 (الزمر: 20)".²

وفي موقف آخر من المواقف الصعبة التي عانى منها الصحابة أتى عدي بن حاتم النبي الوينيا المواقف أنه وينتما هو عنده؛ أناه رجل فشكا إليه الفاقة، ثم أناه آخر فشكا إليه قطع السبيل.

فالتفت النبي الله عدي، وقال: ((فلعلك إنما يمنعك عن الإسلام أنك ترى من حولي خصاصة،

أنك ترى الناس علينا إلْباً)).

ثم أَلقى النبي آنبوءة مفاجئة أذهلت عَدياً، فقد قال له: ((يا عدي، هل رأيت الحيرة؟)) فأجابه: لم أرها، وقد أُنبئت عنها.

فقال [: ((فإن طالت بك حياة لترين الظعينة [أي المرأة] ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة، لا تخاف أحداً إلا الله)).

يقول عدي، وهو يتشكك من وقوع هذا الخبر: قلت فيما بيني وبين نفسي: فأين دُعَّار [لصوص] طيءِ الذين سعروا البلاد؟

وقبل أن يفيق عدي من ذهوله وحديثه مع نفسه أسمعه النبي النبوءة أعظمَ وأبعد، فقال: ((ولئن طالت بك حياة لتُفتحنَّ كِنُوزُ كُسِرى)).

ولم يصٍدِق عديٌ مسمعه، فَسألَ النبيَّ ا

مستوثقاً: كسرى بنِ هُرمز؟

فأجابه النبي اللسان الواثق من ربه - رغم ضعف حاله وفاقة أصحابه -: ((كسرى بن هرمز، ولئن طالت بك حياة لتريَنَّ الرجل يُخرج ملء كفه من ذهب أو فضة، يطلب من يقبله منه فلا يجد أحداً يقبلُه))۔

ثلاث نبوءات لا يمكن لغير مؤمنٍ أن يُصدق بوقوعها في ذلك الزمان وفي مثلِ تلك الظروف، لكنها دلائل النبوة وأخبار الوحي الذي لا يكذب.

² الإعلام بما في دين النصارى (1/338).

يقول عدي: فرأيث الظعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوفَ بالكعبة لا تخاف إلا الله، وكنتُ فيمن افتتح كنوز كسرى بن هرمز، ولئن طالت بكم حياة لترون ما قال النبي أبو القاسم 🏿 [عن الرجل] يخرج ملء كفه. أ

وصدق عدي أن فقد تحققت الثالثة زمن الخليفةِ الراشدِ عمرَ بن عبد العزيز.

ومثله قوله []: ((لا تقَوم الساعة حتى يسير الراكب بين العراق ومكة؛ لا يخاف إلا ضلال الطريق)).² إنها من أخبار الغيب الدالة بتحققها على نبوة محمد [].

ولما أتت جموع الأحزاب إلى المدينة، يرومون استئصال المسلمين؛ أمر النبي البحفر الخندق حول المدينة، وبينما هم يحفرون عرضت لهم صخرة حالت بينهم وبين الحفر، فقام رسول الله وأخذ المعول، ووضع رداءه ناحية الخندق، وقال: وتمت كلمة ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم (الأنعام: 115) فندر تُلث الحجر، وسلمان الفارسي قائم ينظر، فبرق مع ضربةِ رسول الله الرقة.

ثم ضرب الثانية والثالثة .. فكان مثله.

فتقُدم ُ إِلَيه سلّمانُ فقال: يا رسُول الله رأيتُك حين ضربتَ، ما تضرب ضربة إلا كانت معها برقة! فقال له رسول الله ال: ((يا سلمان رأيتَ ذلك؟)) فقال: إي والذي بعثك بالحق يا رسول الله.

قال: (وَ اللهِ عَيْنَ ضَرِبِتُ الْضَرِّبِةُ الْأُولَى رُفعت لي مدائنُ كسرى وما حولها ومدائنٌ كثيرة حتى رأيتُها بعينيّ)).

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (3595)، فيما عدا قوله: ((فلعلك إنما يمنعك عن الإسلام أنك ترى من حولي خصاصة، أنك ترى الناس علينا إلباً))، فإنها من رواية الحاكم (4/564).

<sup>ُ</sup> رُواُه أَحْمَد ح (8615)، قال أَلهيثمي: "رجاله رجال الصحيح" محمع الزوائد (7/639).

فقال له من حضره من أصحابه: يا رسول الله، ادع الله أن يفتحها علينا .. فدعا رسول الله 🏿 بذلك.

ُ ((ثم ضربتُ الضربة الثانية، فرُفعت لي مدائن قيصر وما حولها حتى رأيتها بعينيّ)). قالوا: يا رسول الله ادع الله أن يفتحها علينا .. فدعا رسول الله 🏽 بذلك.

ُ ((َثم ضربت الثالثة فرفعت لي مدائن الحبشة وما حولها من القرى حتى رأيتها بعيني)).

وقبلَ أن يطلب الصحابة منه الدعاء لهم بفتحها؛ بادرهم النبي 🏿 بالقول: ((دعوا الحبشة ما

بعديها: بادرهم النبي ا بالعول: //دحوا الحبيد ودعوكم، واتركوا الترك ما تركوكم)). ¹

وقد أطلع الله نبيه على ما يكون من أخبار الحبشة والترك، وما تحدثه حروبهم من النكال بالمسلمين، فكره قتالهم ، وأوصى باجتنابهم.

أما الحبشة فإنهم يهدمون الكعبة في آخر الزمان ، فقد قال []: ((يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة)). ²

وأما الترك فمنهم التتار الذين استباحوا بغداد، وقتلوا فيها ما يربو على مليونين من المسلمين عام 658هـ.

قال ابن كثير: "وفي هذه السنة [643هـ] كانت وقعة عظيمة بين جيش الخليفة وبين التتار لعنهم الله، فكسرهم المسلمون كسرة عظيمة، وفرقوا شملهم، وهزموا من بين أيديهم، فلم يلحقوهم، ولم يتبعوهم خوفاً من غائلة مكرهم، وعملاً بقوله الله: ((اتركوا الترك ما تركوكم))". 3

وعللَ بُعض أَهل العلَم الأَمر بترك قتالهم بـأنه "لأن بلاد الحبشة وغيرهم، بين المسلمين وبينهم مهامِهُ وقِفار، فلم يكلُف المسلمين دخول ديارهم

رواه النسائي ح (3176)، وأبو داود ح (4302)، وحسنه  $^{\scriptscriptstyle 1}$  الألباني في صحيح النسائي ح (2976).

<sup>َ</sup> رواه البخاري ح (1591)، ومسلم ح (2909).

٤ الَّبَداية والنَّهَاية (13/168).

لكثرة التعب وعظمة المشقة، وأما الترك فبأسهم شديد، وبلادهم باردة، والعرب وهم جند الإسلام كانوا من البلاد الحارة، فلم يكلفهم دخول البلاد، فلهذين السِّرين خصصهم".¹

ولما انقضت غزوة الأحزاب، ولت جموعهم الأدبار، وقبل أن ينقشع غبارُ إدبارهم أخبر النبي الأدبار، وقبل أن ينقشع غبارُ إدبارهم أخبر الله النبوءة ما كان له أن يطلع عليها لولا إخبار الله له، فقال: ((الآن نغزوهم ولا يغزوننا، نحن نسير إليهم)).2

ُ وَهَكُذا كَان، إذ كَانت غزوة الأحزاب آخر غَزاة غزتها قريش في حربها مع النبي أ، وقد غزاهم المسلمون بعدها، وفتحوا مكة بعون الله وقدرته، فمن الذي أعلم النبي أن هذه الألوف التي دهمت المدينة لن تعود إليها بعد هذه الكَرَّة الخاسرة؟ إنه الله رب العالمين،

قال ابن حجر عن قوله ال (الآن نغزوهم ولا يغزوننا)): "وفيه علمٌ من أعلام النبوة، فإنه العتمر في السنة المقبلة، فصدّتهُ قريش عن البيت، ووقعت الهدنة بينهم إلى أن نقضوها، فكان ذلك سببَ فتح مكة، فوقع الأمر كما قال

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عون المعبود (11/276).

² رواه البخاري ح (4110).

₃ فُتَح الباري (7/468).

إخباره الناخبار آخر الزمان وعلامات الساعة وإن من دلائل النبوة ما أخبر الله يكون بين يدي الساعة، ونراه أو نرى بعضه في حياتنا اليوم، وهو ما يسميه العلماء بأشراط الساعة الصغرى، وهذا الحاضر - الذي نراه اليوم - كان غيباً أطلع الله عليه نبيه ، ليكون شاهداً على نبوته ورسالته ومن الأخبار المتعلقة باقتراب الساعة ما يحدثنا عنه القوله: ((من أشراط الساعة أن يقِلَّ العلم، ويظهر الزنا، وتكثر النساء، ويقِلَّ الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد)).1

ُوزاد في رواية في الصحيحين: ((ويُشربَ الخمر، ويَظهرَ الزنا)).²

وفي رواية أخرى: ((وتكثُرَ الزلازل، ويتقاربَ الزمان، وتَظهرَ الفتن، ويكثُرَ الهرْج، وهو القتل)).3

وفي رواية: ((يتقاربُ الزمان، ويَنقصُ العمل، ويُلقى الشح)).4

فِهذه ثمان علامات تكون بين يدي الساعة.

أولها: ظهور الجهل وقلة العلم الشرعي بين الناس، وذلك لقبض العلماء وظهور الرؤوس الجهال وقلة العلم الرؤوس الجهال الذين يفتون بغير علم، فيَضلون ويُضلون، وقد قال رسول الله ال ((إن الله لا يقبض العلم انتزاعاً ينتزعه من الناس، ولكن يُقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يَترُك عالماً اتخذ الناس رؤوساً جهالاً، فشئلوا، فأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا). 5

<sup>·</sup> رواه البخاري ح (79)، ومسلم ح (4825).

<sup>2</sup> رُواه البخاري ح (80)، ومسلم ح (2671).

₃ رواه البخاري ح (1036).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> رواه البخاري ح (6037)، ومسلم ح (157).

⁵ رواه البخاري ح (100)، ومسلم ح (2673).

قال ابن بطال: "وجميع ما تضمنه هذا الحديث من الأشراط، وقد رأينا عياناً، فقد نَقص العلم وظهر الجهل".<sup>1</sup>

وتعقبه أبن حجر فقال: "الذي يظهر أن الذي شاهده كان منه الكثير مع وجود مقابله [أي العلم]، والمراد من الحديث استحكامُ ذلك، حتى لا يبقى مما يقابله إلا النادر .. فلا يبقى إلا الجهل الصرف، ولا يمنع من ذلك وجود طائفة من أهل العلم؛ لأنهم يكونون حينئذ مغمورين في أولئك".² ولئن كان ذلك في زمن ابن بطال ثم ابن حجر فإنه في زماننا أظهر وأبْيَن، ولا يخفى هذا على عاقل يرې ما رُزئنا به اليوم من موت العلماء،

وتصدر الأدعياء.

وأماً العلامة الثانية من علامات النبوة التي أخبر بها أفهي شيوع شرب الخمر بين المسلمين، وقد أنبأ أن الذين سيشربونها؛ يسمونها بغير اسمها، وأنهم يستحلونها، ولا يرون أنها الخمر التي حرمها الله، قال أذار يشرب ناس من أمتي الخمر، يسمونها بغير اسمها))، وزاد في رواية الدارمي: ((فيستحلونها))،

وبيائه فيما أخرجه البخاري عن النبي ا أنه قال: ((ليكونن من أمتي أقوامٌ يستحلون الحِرَ والحرير والخمر والمعازف)).4

وقد كان هذا - وللأسف - عند بعض جهال المسلمين، غفلة منهم وجهلاً، فتعاطوا هذه المحرمات، لما رأوها سميت بالمنشطات أو المخدِّرات أو المشروبات الروحية، والحق أنها

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (13/18).

<sup>2</sup> فتح البارَي (13/18).

<sup>َ</sup> رَوَاْهُ الْنَسَائِي حَ (5658)، وأبو داود ح (3688)، وأحمد ح ( 17607)، والدارمي ح (2100)، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح (9584).

<sup>ُ</sup> ذكرهُ البخاري معلقاً بصيغة الجزم في باب: "ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه".

دلائل النبوة

جميعاً خمر حرمها الله ولعن شاربها وبائعها وصانعها، وقد قال عمر □ على المنبر وهو يخطب في المسلمين: (أما بعد، نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير، والخمر ما خامر العقل)¹، أي غطاه، فكل ذلك خمر.

قال القرطبي: " في هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة، إذ أخبر عن أمور ستقع؛ فوقعت،

خصوصاً في هذه الأزمان".²

وأما ثالث أشراط الساعة المذكورة في الأحاديث آنفاً؛ فهو انتشارُ الزنا وشيوعُه بين الناس، وهو أمر يكثر - عياذاً بالله - عند غير المسلمين، وهذه الشناعة استقبحتها الأمم طوال تاريخ الإنسانية، وأصبحت الآن تعرض في وسائل التقنية الحديثة، وعمدت بعض الدول إلى تقنينها، وأجازتها قوانينها وتشريعاتها، بل جعلها بعضهم ضروب التجارة والكسب.

ورابع الأشراط التي ذكرها النبي ا ؛ كثرة الفتن وما يستتبعها من كثرة الهرج الذي هو القتل، وقد أبانه النبي ا فقال: ((والذي نفسي بيده ليأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في أي شيء قتل، ولا يدري المقتول على أي شيء قُتِل)).3

ونجد مصداق هذه النبوءة النبوية في كثرة الحروب والفتن التي يقتل فيها الأبرياء، فلا يدري القاتل من يقتُل، ولا لماذا يقتُل، ومثلُه المقتول. أجارنا الله من الفتن.

وهذاً يفسر لنا العلامة الخامسة من علامات النبوة، الواردة في قول النبي الله: ((وتكثرَ النساء ويقلَ الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (5581)، ومسلم ح (3032).

² نقله عنه ابن حجر في الفتح (1/179).

₃ رواه مسلم ح (2908).

الواحد))، فإن الرجال هم وقود الحروب والفتن دون غيرهم.

ُ قال اُبن حجر: "قيل سببه أن الفتن تكثر، فيكثر القتل في الرجال؛ لأنهم أهل الحرب دون النساء ... والظاهر أنها علامة محضة لا لسبب آخر، بل يُقدِّر الله في آخر الزمان أن يقِلَ من يولد من الذكور، ويكثر من يولد من الإناث ".¹

وإلى صدق هذه النبوءة وقرب تحققها تشير الإحصاءات العالمية، حيث وصلت نسبة الذكور حسب إحصاءات الأمم المتحدة عام 2002م إلى 48%، وتتوقع دائرة الإحصاءات الأمريكية أن تصل نسبة الذكور عام 2100م إلى 38% من سكان الولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما يؤكد أن ما أخبر به [ في طريقه إلى التحقق.

وأما العلامة السادسة مما يكون بين يدي الساعة فهي تقارب الزمان، فقد قال ١٥: ((لا تقوم الساعة حتى يُقبضَ العلم، وتكثُرَ الزلازل، ويتقاربَ الزمان..)).²

ً وقالَ: ((يِتقاربُ الزمانِ، ويَنقصُ العملِ، ويُلقى الشح)).3

قال التوربشتيُ: "يُحمل ذلك على قلة بركة الزمان، وذهابِ فائدته في كل مكان، أو على أن الناس لكثرة اهتمامهم بما دهمهم من النوازل والشدائد وشُغْل قلبهم بالفتن العظام؛ لا يدرون كيف تنقضي أيامهم ولياليهم".4

وقال الخطابي: "معناه قِصَر زمان الأعمار وقلة البركة فيها .. وقيل: قِصر مدة هذه الأيام والليالي؛ على ما روي أن الزمان يتقارب حتى يكون السنة كالشهر، والشهرُ كالجمعة، والجمعةُ

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (1/215).

² رواه البخار*ي* ح (1036).

<sup>َ</sup> رواه البخاري ح (6037)، ومسلم ح (157).

<sup>4</sup> تُحَفَّة الْأُحُوذَى (6/514).

دلائل النبوة

كاليوم، واليومُ كالساعة، والساعةُ كاحتراق السَعَفَة".¹

وهكذا فقد حمل العلماء الحديث على ثلاثة معان: قصرُ الأعمار أو ذَهابُ بركتها أو تقاربُ الزمان حقيقة.

ُفأماً المعنيان الأولان فهما مشاهدان بكثرة بين الناس اليوم، وبخاصة ذَهاب بركة العمر، حيث تنقضي السنة، والواحد منا يظنها شهراً، وينقضي الشهر، ولا نحسبه إلا أسبوعاً.

وأما المعنى الثالث الذي يقضي بتناقص الزمان حقيقة، فلعله يكون قبيل الساعة، حين يختل الكثير مما نعهده من نواميس الكون التي جعلها الله، فتشرقُ الشمس من مغربها، وتتكلمُ السباع، إلى غيره مما هو خارج عن مألوفنا في سنن الله الكونية.

وسابع أشراط الساعة التي تنبأ النبي ا أنها تكون؛ كثرةُ الزلازل ونقارب أوقاتها، وهو أمر يعجب المرء لكثرته في هذه الأيام، وهو في ازدياد مستمر، حتى لا يكاد يمضي الشهر إلا وتهتز الأرض هنا أو هناك، فمن الذي أعلم النبي ال بهذا الغيب قبل ألف وأربعِ مائةٍ سنة؟ إنه الله علام الغيوب،

وأما ثامن علامات الساعة ودلائل النبوة فهو إخباره عن كثرة الشح بين الناس لقوله []: ((ويُلقى الشح)).

قال ابن حجر: " فالمراد إلقاؤه في قلوب الناس على اختلاف أحوالهم، حتى يبخل العالم بعلمه، فيترك التعليم والفتوى، ويبخل الصانع بصناعته حتى يترك تعليم غيره، ويبخل الغني بماله حتى يهلك الفقير، وليس المراد وجود أصل الشح؛ لأنه لم يزل موجوداً".2

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> عون المعبود (11/223).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> فتح الباري (13/20).

وهذا كله قد كثر في أهل الزمان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم.

وروى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة ا أن رسول الله ا قال: ((لا تقوم الساعة حتى يكثُر المال، ويفيضَ حتى يَخرجَ الرجلُ بزكاة ماله فلا يجد أحداً يقبلها منه، وحتى تعودَ أرض العرب مروجاً وأنهاراً)). أ

ولما سبق الحديث عن كثرة المال فإنا نتحدث هنا عن عود أرض العرب مروجاً وأنهاراً، فالبشارة النبوية تضمنت خبرين: أولُهما: أن أرضَ العرب -أي جزيرة العرب - كانت مروجاً وأنهاراً، أي كانت خضراءَ كثيرةَ المياه، والثاني: أنها ستعود كذلك قبل قيام الساعة.

ومن المعلوم أن جزيرة العرب تنعدم الأنهار فيها اليوم، وتقل المساحات الخضراء في ربوعها، بينما يخبر الحديث أنها كانت وسترجع إلى غير هذه الحال.

وحين تحدث القرآن عن قوم نبي الله هود، قوم عاد الذين عاشوا في جنوب جزيرة العرب وقريباً من صحراء الربع الخالي، قال ممتناً عليهم: ] واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون ا أمدكم بأنعام وبنين ا وجنات وعيون [ (الشعراء: 132-134)، فذكر أن بلادهم المقفرة اليومَ كانت مروجاً وبساتين كثيرة المياه.

وليست بلادُ عاد الوحيدة من المدائن القديمة التي دفنتها ذرات رمال الصحراء، التي أغرقت بكثبانها الكثير من المدن التي كانت عامرة في غابر الأيام، كمدينة الفاو ومدينة أوبار المكتشفتين حديثاً في جنوب جزيرة العرب، ومثل هذه المدن لا تُشاد في صحراءً جرداء، بل في واحة خضراءً كثيرةِ المياه.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> أخرجه مسلم ح (157).

دلائل النبوة دلائل النبوة

وهذا الخبر نجد مصداقه أيضاً عند علماء الجولوجيا والآثار، حيث يؤكدون أن جزيرة العرب كانت قبل عشرين ألف سنة رقعة خضراء كثيرة المياه والأنهار، وفيها الكثير من أنواع الحيوانات التي تتواجد عادة في المراعي والغابات، كما شهد بذلك ما بقى من آثارهم.

كُما أكد صدقَ هذا الَّخبرِ النبوي الدكتور هال ماكلور في أطروحته للدكتوراه والتي كانت عن الربع الخالي، فذكر أن البحيراتِ كانت تغطي هذه المنطقة الصحراوية خلال العصور المطيرة التي انقضت قبل ثمانية عشرَ ألفَ سنة، <sup>1</sup>

ووافقه العالـم الجيولوجي الألماني الشهير البروفسور الفريد كرونر في مؤتمر علمي أقيم في جامعة الملك عبد العزيز بالمملكة العربية '''

السعودية.

وأضاف بأن عود جزيرة العرب إلى تلك الحال مسألة معروفة عند العلماء، وأنها حقيقة من الحقائق العلمية، التي يوشك أن تكون، وقال: هذه حقيقة لا مفر منها.

ولما أخبِر بقول َالنبني ۚ ((وحتى تعود أرض العرب مروجاً وأنهاراً)) تعجب، وقال: "إن هذا لا يمكن أن يكون إلا بوحي من أعلى" أي من عند الله.

وقال: "أعتقد أنك لو جمعت كل هذه الأشياء، وجمعت كل هذه القضايا التي بسطت في القرآن الكريم والتي تتعلق بالأرض وتكوين الأرض والعلم عامة، يمكنك جوهرياً أن تقول: إن القضايا المعروضة هناك صحيحة بطرق عديدة، ويمكن الآن تاكيدها بوسائل علمية، ويمكن إلى حد ما أن نقول: إن القرآن هو كتاب العلم الميسر للرجل البسيط، وإن كثيراً من القضايا المعروضة فيه في ذلك الوقت لم يكن من الممكن إثباتها، ولكنك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> مجلة الإعجاز العلمي، العدد السادس (ص 33).

بالوسائل العلمية الحديثة الآن في وضع تستطيع فيه أن تثبت ما قاله محمد 🏿 منذ 1400 سِنة".¹

ويحسُن هنا التذكير بما حملته إلينا الأخبار عن تصوير جزيرة العرب من الفضاء، واكتشاف العلماء من خلال هذه الصور أنها تَسبح فوق نهر من المياه الجوفية، يمتد من غرب الجزيرة العربية إلى شرقها, ناحية الكويت, حيث أوضحت الصور أن مساحةً شاسعة من شمال غرب الكويت عبارة عن دلتا لهذا النهر العملاق .

فمن الذي أخبر محمداً □ بحال جزيرة العرب قبل آلاف السنين؟ ومن الذي أنبأه بما سيكون عليه حالها في قابل الأيام؟ إنه وحي الله الذي

يشهد لم بالرسالة 🏿 ــ

ومن أشراط الساعة الأخرى التي تنبأ النبي الأنها تكون بين يدي الساعة، ونراها تكثر في حياة الناس اليوم قوله الناس زمان لا الناس المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام)).2

وقال ابن التين: " أخبر النبي البهذا تحذيراً من فتنة المال، وهو من بعض دلائل نبوته لإخباره بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذم من جهة التسوية بين الأمرين، وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو". 3

وابتلي المسلمون اليوم بانتشار الربا ودخول معاملاته في شتى صور الحياة الاقتصادية، حتى إنه يصيب بقتامه حتى أولئك الذين ينأون عنه، ليصدق فينا قول النبي الله ((يأتي على الناس زمان يأكلون الربا، فمن لم يأكله أصابه من غباره)).4

<sup>ً</sup> إنه الحق، هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي (ص 34).

² رواه البخاري ح (20<u>5</u>9).

₃ فُتَح الباري (4/347).

قال السندي متحدثاً عن هذه البلية: " هو زماننا هذا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وفيه معجزة بينة له صلى الله تعالى عليه وسلم".¹

وهو في زماننا أظهر وأبين، فقد أضحت البنوك الربوية ملاذاً يحفظ الناس فيه من الضياع أموالهم، بل ينالون منها رواتبهم وحقوقهم، وعن طريقها يدفعون أثمان بضائعهم وغيره، فإنا

لله وإنا إليه راجعون.

وروى الإمام أحمد أمراً آخرَ تنبأ النبي البانه يكون في أخر الزمان، ونراه يكثر في أيامنا، ألا وهو أن يخص المرء بسلامه معارِفَه دون بقية المسلمين، فعن عبد الله بن مسعود الله أن رسول الله القال: ((إن من أشراط الساعة أن يسلم الرجل على الرجل على الرجل، لا يُسلم عليه إلا للمعرفة)).²

وفي رواية أخرى أنه ا قال: ((إن بين يدي الساعة تسليم الخاصة، وقُشُوَّ التجارة، حتى تعين المرأة زوجها على التجارة، وقطع الأرحام، وشهادة الزور، وكتمان شهادة الحق، وظهور القلم)).3

وهكذا فإخبار النبي [ عما يصنعه اليوم كثير من الناس، وهو تسليم المرء على خاصته من أقرباء وأصدقاء دون بقية المسلمين الذين لا يعرفهم، هذا الإخبار منه [ علامة على نبوته، لأنه إخبار بغيب لا يعلمه إلا الله أو من أطلعه الله عليه.

وقد تضمن الُحديث الُسالُف أموراً أخرى كثرت في دنيا الناس، وبخاصة قطع الأرحام وشهادة الزور وكتمان الحق.

<sup>4</sup> رواه النسائي ح (4379)، وأبو داود ح (2893) ، وابن ماجه ح ( 2278).

<sup>ً</sup> حاشيةِ السندي على النسائي (7/243).

<sup>&#</sup>x27; رواه أحمد ح (3838)، وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر. ' رواه أحمد ح (3860)، والبخاري في الأدب المفرد ح (1049)، وصححه الحاكم (4/110)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (647).

كما ذكر الحديث أمراً عجباً حين أخبر عن فشو التجارة ومشاركة المرأة زوجها فيها، وهو ما يكثر في ِزماننا.

واُعَجب منه قوله الله (( وظهور القلم))، أي تعلم الناس الكتابة، وهو أمر لم يتحقق إلا في هذا القرن، حيث تراجعت نِسب الأمية بين شعوب العالم، وهي في طريقها إلى الزوال، وبخاصة مع تيسر سبل التعليم وتقدم وسائط الاتصالات.

والسؤال ، كيف عرف النبي ا قبل أربعة عشر قرناً أن الكتابة تفشو بين الناس، لقد أنبأ به في عصر كان عدد الكتبة فيه لا يكاد يتجاوز الألف. إنه عَلم آخر من أعلام النبوة.

ومن براهين النبوة المتعلقة بأشراط الساعة قوله []: ((من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد)).¹

قال أنس: (يتباهون بها، ثم لا يعمرونها إلا قلبلاً).

ولما تيقن ابن عباس بتحقق هذا الخبر النبوي قال: (لتزخرقُنها كما زخرفت اليهود والنصارى).² قال ابن رسلان: "هذا الحديث فيه معجزة ظاهرة لإخباره ألا عما سيقع بعده، فإن تزويق المساجد والمباهاة بزخرفتها كثر من الملوك والأمراء في هذا الزمان بالقاهرة والشام وبيت المقدس".3

ومن هذه الأخبار العجيبة الباهرة إخباره [ بتطاول الناس في البنيان، قال هذا في وقت ما عرف الناس فيه شاهق البنيان، ففي صحيح مسلم أن جبريل سأل النبي [ عن أمارات الساعة،

<sup>َ</sup> رواه النسائي ح (689)، و أبو داود ح (449)، وابن ماجه ح ( 739)، وصححه الألباني في صحيح أبي داود ح (432).

<sup>ِ</sup> الخبرانَ ذكرهما الْبخاري معلقينَ في بابَ "بنيان المساجد". و عون المعبود (2/84).

فقال []: ((أن تلد الأُمَة ربِّتها، وأن ترى الحفاة العراة العالةَ رِعاء الشاء يتطاولون في البنيان)).¹ قال النووي : "معناه أن أهل البادية وأشباههم من أهل الحاجة والفاقة تبسط لهم الدنيا حتى يتباهون في البنيان".²

وقد تحقق هذا في زماننا ، فتقدم العلم، وكثر المال، وارتفع - بفضل الله - البنيان، ووصل الأمر بالناس إلى التفاخر فيه، وأغدق الله من فضله وجوده على بلاد كانت تشكو الفقر، فأضحت - بفضل الله - أغنى بلاد الدنيا، فتطاول أهلها مع غيرهم في البنيان، وهو مصداق ما أنبأ عنه [].

ومما أخبر [ أنه يكون قبيل الساعة، وتحقق في زماننا؛ استغناء الناس عن ركوب الدواب، التي استبدلوها بما أنتجته التقنية الحديثة من السيارات والطائرات وغيرها من وسائل الانتقال، وهو أمر حديث أشار إليه القرآن بقوله: [والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينةً ويخلق ما لا تعلمون (النحل: 8) فإذا ما خلق الله هذه الوسائل الجديدة تحققت نبوءة رسول الله [ : الوسائل القلاص فلا يُسعي عليها)).

وذكر النبي [ في حديث آخر بعض صفات المركوبات التي سيستحدثها الناس وبعض ما سيرافقها من المنكرات فقال: ((سيكون في آخر أمتي رجال يركبون على السروج كأشباه الرجال، ينزلون على أبواب المسجد، نساؤهم كاسيات على رءوسهم كأسنمة البخت العجاف )).

وأخبر النبي ا عن بعض الشرور التي تصيب أمته بين يدي الساعة، ونرى كثيراً منها بين

رواه مسلم ح (8).

² شرح صحیح مسلم (1/159).

₃ رواه مسلم ح (255).

⁴ رواه أحمد ح (7043).

المسلمين اليوم، ومنها أنّا نرى في بعض بلاد المسلمين من يقرأ القرآن في المآتم وعلى القبور أو على أبواب المساجد، يرجو من ذلك المال أو الشهرة ، لا الأجر والثواب، بل إن بعضهم يقرأ بحسب ما يعطى من المال، وهذا مصداق لما أخبر النبي أا عنه حين قال: ((من قرأ القرآن فليسأل الله به، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس)).1

وفي رواية البيهقي: ((فإن القرآن يتعلمه ثلاثة: رجل يباهي به، ورجل يستأكل به، ورجل يقرأ لله عز وجل)).²

والناظر في أحوال الكثيرين من شباب وفتيات المسلمين يسوؤه ما يراه من تقليد للآخرين في زيهم وشاراتهم وعاداتهم وتقاليدهم، بل وقصات شعورهم، فقد صدق فيهم قول النبي []: ((لتتبعن سَنن من كان قبلكم شبراً شبراً، وذراعاً بذراع، حتى لو دخلوا جُحر ضب تبعتموهم، قلنا: يا رسول الله اليهود والنصاري؟ قال: فمَن؟)).3

قال النووي: "السَنَن بفتح السَين والنون، وهو الطريق، والمراد بالشبر والذراع وجحر الضب التمثيل بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات، لا في الكفر، وفي هذا معجزة ظاهرة لرسول الله []، فقد وقع ما أخبر به []".4

وأما ما ينتشر بين المسلمات من تبرج وتكشف في جلابيبهن وملابسهن التي أضحت صورة من صور الغواية لا الستر؛ فهذا تحقيق لما أخبر عنه النبي القوله: ((صنفان من أهل النار لم أرهما: قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات،

<sup>·</sup> رواه الترمذي ح (2917)، وأحمد ح (19384).

<sup>ُ</sup> رَواهِ البَيهِقِي َفي شعبِ الَّإِيمان ۖ ح (2630).

<sup>َ ۚ</sup> رَواه اَلْبَخارِي حَ (7320)، ومسلم ح (2669).

شرح صحيح مسلم (16/219-220).

دلائل النبوة

رؤوسهن كأسنمة البُخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا)).¹

ر ومعنى قوله □: ((رؤوسهن كأسنمة البخت)) كما نقل النووي: "يعظمن رؤوسهن بالخمُر والعمائم وغيرها مما يلفّ على الرأس، حتى تشبه أسنمة الإبل".²

قال النووي: "هذا الحديث من معجزات النبوة، فقد وقع ما أخبر به أن فأما أصحاب السياط فهم غلمان والي الشرطة، أما الكاسيات ففيه أوجه [منها أن المرأة] تكشف شيئاً من بدنها إظهاراً لجمالها، فهن كاسيات عاريات يلبسن ثياباً رقاقاً تصف ما تحتها، كاسيات [في الصورة، لكنهن] عاريات في المعنى".3

ولئن كان بعض هذا في زمن النووي رحمه الله؛ فإنه في عصرنا أظهر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيمـ

ومما يكون بين يدي الساعة أيضاً ضياع الأمانة بين الناس، وهو ما تنبأ به النبي 🏿 حين جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟

يقول أبو هريرة []: فمضى رسول الله [] يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع، حتى إذا قضى [] حديثه قال: ((أين أراه السائل عن الساعة؟)) قال: ها أنا يا رسول الله،

فُقال الله ((فَإِذَا ضَيِّعت الأمانة فانتظر الساعة))، قال: كيف إضاعتها؟ قال: ((إذا وسِّد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة)).4

ِ شرح صحیح مسلم (17/190). 2 شرح صحیح مسلم (191-17/190).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (2128).

<sup>َ</sup> شَرِحَ النَّوَوِّي عَلَى صحيح مسلم (17/190)، وانظر فيض القدير ، للمناوي (4/208).

₄ ?رواه البخاري ح (6496).

قال ابن بطال في معناه: "أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده، وفرض عليهم النصيحة لهم، فينبغي لهم تولية أهل الدين، فإذا قلَّدوا غير أهل الدين فقد ضيعوا الأمانة التي قلدهم الله تعالى إياها".<sup>1</sup>

فمن ضياًع الأمانة في آخر الزمان أن تسند المسؤوليات لا إلى أربابها من أصحاب الكفاءات، بل إلى ما يملكه المرء من معارف وأموال

يسترضي بها الآخرين.

وماً تزال الأمانة تقل بين الناس حتى يأتي عليهم زمان تنقلب فيه الموازين، وترفع فيه الأمانة (( فيصبح الناس يتبايعون، فلا يكاد أحدهم يؤدي الأمانة، فيقال: إن في بني فلان رجلاً أميناً، ويقال للرجل: ما أعقله! وما أظرفه! وما أجلده! وما في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان)).<sup>2</sup>

وتعاني أمة الإسلام حالة غريبة من التشرذم والضعف، وأصبحت بلادها كلاً مستباحاً للقاصي والداني، ولم يشفع لها أنها جاوزت المليار والربع من المسلمين، فهم غثاء كغثاء السيل، فصدق فيهم حديث النبي الله ((يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها)) فقال قائل: ومن قلة نحن يومئذ؟ قال: ((بل أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن الله وما الوهن؟ قال: ((حب الدنيا وكراهية الموت)). أنه نبوءة من لا ينطق عن الهوى، وهو علم آخر من أعلام نبوته الله ورسالته.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (11/342).

² روآه إلبخاّري ح (7086).

<sup>َ</sup> رُوَاه أَبو داُودَ حَ (3745)، وأحمد ح (21363)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (5369).

وهكذا فإن وقوع ما أخبر النبي البعد مضي هذه القرون من تنبئم بهذه الأحداث وتلك المظاهر، لبرهان صدق ودليل حق على نبوة النبي ال

المعجزات الحسية للرسول 🏻

وإن من أعظم دلائل النبوة ما يؤتيه الله أنبياءه من خوارق العادات التي يعجز عن فعلها سائر الناس، وتمكينهم من هذه الخوارق إنما هو بتكريم وتأييد من الله، وهو دليل رضا الله وتأييدِه لهذا الذي أكرمه الله بالنبوة أو الرسالة، ولا يمكن أن يؤيد الله بعونه وتوفيقه من يدعي الكذب عليه ويُضل الناسَ باسمه.

ومن هذه المعجزات التي أوتيها الأنبياء والمرسلون؛ حبس الله الشمس عن الغروب لنبيه يوشع بن نون، قال []: ((غزا نبي من الأنبياء .. فأدنى للقرية حين صلاة العصر أو قريباً من ذلك، فقال للشمس: أنتِ مأمورة، وأنا مأمور، اللهم احبسها عليّ شيئاً، فحبست عليه حتى فتح الله عليه )). لقد خرق الله سنته في جريان الشمس إكراماً لنبي الله يوشع، واستجابة لدعائه لله.

ُ وَبمثله أَيْد الله مُوسَى عليه السلام، فقد شقّ الله له البحر لما ضربه بعصاه، فصار طرقاً ممهدة يمشي بنو إسرائيل عليها في دعة وسكينةـ

وبمثله أيضاً أيد الله تبيه وخاتم رسله، فصنع الله بيديه باهر المعجزات، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "كان يأتيهم بالآيات الدالة على نبوته [, ومعجزاته تزيد على ألفٍ معجزة".2

وقال ابن القيم بعد أن ذكر معجزات موسى وعيسى عليهما السلام: "وإذا كان هذا شأن معجزات هذين الرسولين، مع بُعد العهد وتشتت شمل أمّتيْهما في الأرض، وانقطاع معجزاتهما، فما الظن بنبوة محمد أ, ومعجزاتُه وآياتُه تزيد على الألف والعهد بها قريب، وناقلوها أصدقُ

<sup>2</sup> الجواب الصحيح (1/399).

رواه البخاري ح (3124)، ومسلم ح (1747). د الساسات (1740)

الخلق وأبرُّهم، ونقلَها ثابت بالتواتر قرناً بعد قرن؟" لُقد أيد الله نبيه محمداً 🛘 بالمعجزات الدالة على نبوته، ورأى مشركو مكة الكثير منها ، لكنهم لم يؤمنوا، ولم يذعنوا للحق، بل طلبوا على سبيلُ العنادُ وألاستكبارِ المزيد من الآيات 🛮 وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لناً من الأرض ينبوعاً 🛮 أو تكون لك ِجنةٌ من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تُفجِيراً 🏻 أو تسقط ًالسماء كما زعمت علينا كسفاً أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 🛮 أو يكون لك بيتُ من زخرفٍ أو ترقى فِي السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزلَ عِلينا كتاِباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً ا (الإسراء: .(93-90 وحتى يقيم الله حجته على قريش؛ فإنه أتي نبيه 🛘 معجزة من جنس ما طلبوه على سبيل التعجيز، ألا وهي انشقاق القمر، وهو حدث عظيم لا يقع إلا بتقدير العزيز العليمـ فقد روي الشيخان وغيرهما من حديث ابن مسعود 🗍 أنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله 🛘 فرقتين: فرقة فوق الجبل، وفرقة دونه, فقال رسول الله 🗒: ((اشَهدواً)).ً ² قال الخطابي: "انشقاق القمر آية عظيمة لا يكاد يعدلها شيء من آياتِ الأنبياءَ، وذلك أنه ظهر في ملكوت السماء خارجاً من جبلة طباع ما في هذا العالم، فليس مما يطمع فِي الوصول إليه بحيلة، فلذلك صار البرهان به أظهر".3 قال ابن كثير بعد أن ساق روايات عدة لحادثة انشقاَق الَّقمر: ۖ "فهذه طرقٍ عَن هؤلاء الجماعة

من الصحابة، وشهرة هذا الأمر تغني عن إسناده،

\_

<sup>1</sup> إغاثة اللهفان (2/347).

² رواه البخاري ح (4864)، ومسلم ح (2800).

₃ انظر: فتح الباري (7/224).

مع وروده في الكتاب العزيز ،، والقمر في حال انشقاقه لم يزايل السماء، بل انفرق باثنتين، وسارت إحداهما حتى صارت وراء جبل حراء، والأخرى من الناحية الأخرى، وصار الجبل بينهما، وكلتا الفرقتين في السماء، وأهل مكة ينظرون إلى ذلك، وظن كثير من جهلتهم أن هذا شيء شحرت به أبصارهم، فسألوا من قدم عليهم من المسافرين، فأخبروهم بنظير ما شاهدوه، فعلموا صحة ذلك وتيقنوه".<sup>1</sup>

وانشق القمر 🏻 وإن يروا آيةً يعرضوا ويقولوا سَحرٌ مُستمر 🛮 وكُذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمرٍ مستقر 🛘 (القمر: 1-3)، فلم يكذبوا رؤيتهم للِقمِّر منشقاً، ولم يجدوا أمام هذه الآية الباهرة إلا أن يتهموا نبي الله 🛘 بالسحر. واليوم في عصر العلم والمعرفة تتجدد هذه الآية العظيمة، فقد نشرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا في موقعها على شبكة الإنترنت صورة للقمر، وقد اخترطه خط طويل من أقصاه إلى أقصاه، ويعتِقد العلِّماء أنه أثر لَّانشقاق حصل فِي القمر قديَّماً 🏻 سنريهم آياتنا ُفِي الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيءٍ شهيدٌ 🛘 (فصلّت: 5ُ3ً). ومن خوارق العادات المعجزة التي آتاها الله نبيه 🛘 ما أعطاه من استجابة الجماد لأمره، والمعهود فيه خلافَ ذلك، فقد أتى النبيَ 🏿 رِجلٌ مِن بني عامر، فقال له رسول الله □: ((ألا أَريكُ آيةً؟)) قال: بلِّي. فنظر إلِّي نخلة، فقال العامري للنبي ]: ادع ذلك العِذق! قال: فدعاه، فجاء ينقز حتى قام بين يديه،

فقال له رسول الله □: ((ارجع)) فرجع إلى

مكانه.

<sup>1</sup> البداية والنهاية (8/564).

فقال العامري: يا آل بني عامر، ما رأيث كاليوم رجلاً أسحر.

وفي رواية لابن حبان أن العامري قال: "والله لا أكذبك بشيء تقوله أبداً"، ثم قال: "يا آل عامر ابن صعصعة، والله لا أكذبه بشيء يقوله".<sup>1</sup>

ان تحرك الشجرة من مكانها وذهابها ومجيئها مَا آتَ مَحِنَةُ مِنْ عَلَيْهِا مِنْ مَا مِنْ مِنْ اللَّهِ ا

لهوَ آية معجزة وبرهان دامغ على صدقه ونبوته □. ويروي الإمام مسلم نحو هذه المعجزة من

حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، يقول: سِرنا مِع رسول الله 🏿 حتى نزلنا وادياً أفْيَح [أي

سِرنا مع رسول الله | حتى تركا واديا الخيخ [اي واسعاً] فذهب رسول الله | يقضي حاجته فاتبعته بإداوة من ماء، فنظر رسول الله ||، فلم ير شيئاً

يستتر به، فإذا شجرتان بشاطئ الوادي.

فانطلق رسول الله [ إلى إحداهما، فأخذ بغصن أغصانها، فقال: ((انقادي عليَّ بإذن الله)) فانقادت معه كالبعير المخشوش [المربوط بالحبل] الذي يصانع قائده، حتى أتى الشجرة الأخرى، فأخذ بغصن من أغصانها، فقال: ((انقادي علي بإذن الله)) فانقادت معه كذلك، حتى إذا كان بالمنصف مما بينهما؛ لأم بينهما - يعنى جمعهما - فقال: ((التئما عليٌ بإذن الله)) فالتأمنا.

ثم يمضي جابر في حديثه ويخبرنا بعود الشجرتين إلى حالهما بعد قضاء النبي | حاجته، يقول: فإذا أنا برسول الله | مقبلاً، وإذا الشجرتان قد افترقتا، فقامت كل واحدة منهما على ساق". <sup>2</sup>

قال الإمام أحمد: "في الحديث آيات من دلائل نبوة النبي [] منها: انقلاع الشجرتين واجتماعهما، ثم افتراقهما".3

\_

رواه أحمد ح (1954)، وابن حبان ح (2111).  $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رواه مسلم ح (3012).

٤ دُلَائل النبوة لأبي القاسم الأصبهاني (1/56).

وفي جنبات مكة ثبّت الله قلب حبيبه [] في مواجهة المحن بآية من هذا الجنس، فقد جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله []، وهو حزين قد خضب وجهه بالدماء، قد ضربه بعض أهل مكة، فقال: مالك؟ فقال: ((فعل بي هؤلاء، وفعلوا)) فقال جبريل: أتحب أن أريك آية؟ قال: ((نعم أرني)).

فنظر إلى شجرة من وراء الوادي، قال: ادع تلك الشجرة، فدعاها، فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، قال: قل لها: فلترجع، فقال لها، فرجعت، حتى عادت إلى مكانها، فقال رسول الله □: ((حَسْبي)).¹ إنه دليل آخر من براهين نبوته □.

ومن معجزات الأنبياء ما أعطاه اللهُ داودَ عليه السلام، ذلك النبي الأواب الذي كان يسبح الله، فتجيبه الجبال الرواسي والطيور مسبحة الله تعالى معه [ وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين [ (الأنبياء: 79). [ ولقد آتينا داود منا فضلاً يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد [ (سبأ: 10).

وبمثل هذه المعجزة العظيمة أيد الله نبيه محمداً [ ، فسبح للهِ بين يديه الجمادُ ، وشهد له بالنبوة والرسالة،

يقول ابن مسعود [: لقد كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يُؤكل، أي بين يدي النبي [. ويقول أبو ذر [: إني شاهد عند النبي [ في حَلْقَة، وفي يده حصى، فسبّحنَ في يده، وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، فسمع تسبيحَهن مَنْ في الحَلْقَة، ثم دفعهن النبي [ إلى أبي بكر ، فسبحن مع أبي بكر ، سمع تسبيحهن من في

<sup>ً</sup> رواه ابن ماجه ح (4028), وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (3270).

² رواه البخاري ح (3579).

الحلقة ، ثم دفعهن إلى النبي ا فسبَّحنَ في يده ، ثم دفعهنّ النبي ا إلى عمر، فسبحن في يده، وسمع تسبيحهنّ مَنْ في الحلقة، ثم دفعهن النبي ا إلى عثمان بن عفان، فسبّحن في يده، ثم دفعهنَّ إلينا، فلم يسبّحن مع أحدٍ منا.¹

ويقارن ابن كثير بين هذه المعجزة ومعجزة أخيه نبي الله داود عليهما السلام، فيقول: "ولا شك أن صدور التسبيح من الحصى الصغار الصمّ التي لا تجاويف فيها؛ أعجب من صدور ذلك من الجبال؛ لما فيها من التجاويف والكهوف، فإنها وما شاكلها تردِّدُ صدى الأصوات العالية غالباً .. ولكن من غير تسبيح؛ فإن ذلك [أي تِردادَها بالتسبيح] من معجزات داود عليه السلام، ومع هذا كان تسبيح الحصى في كف رسول الله ا وأبي بكر وعمر وعثمان أعجب"،2

وصدقِ الشاعرِ إذ يقول:

لداود أو

لئن سبّحتْ صمّ الجبال مجيبة

لان الحديدُ المصفَّح

فإن الصحور الصم لِانَتْ بكفه

وإن الحُـصا في كَفَه ليُسَبِّحُ

وإن من معجزاته العظيمة نطقُ الجمادات بين يديه، فالجمادات لا تعقل ولا تنطق، فإذا أنطقها الله بتصديقه، فهو دليل رضاهُ عن النبي في قوله بنبوة نفسه وتصديقه حين قال بإرسال الله إياه.

<sup>ً</sup> رواه الطبراني في الأوسط ح (1244)، والبزار ح (4040)، وقال الهيثمي: "وله طرق أحسن من هذا في علامات النبوة، وإسناده صحيح". مجمع الزوائد (5/327)، وصححه الألباني في تخريج كتاب "السنة" ح (1146). ² البداية والنهاية (6/286).

لأعرف حجراً بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن)).¹

ُ قَالَ النّووي: "فيه معجزة لرسول الله "".<sup>2</sup> وبعد البعثة رأى الصحابة ذلك، يقول على ": (كنا مع رسول الله الله المكة، فخرج في بعض نواحيها، فما استقبله شجر ولا جبل إلا قال: السلام عليك يا رسول الله).<sup>3</sup>

ولم تتوقف هذه الآيات والمعجزات عند السلام عليه 🏾 والتسبيح بين يديه وأيدي أصحابه، بل

أنطقها الله بالشهادة له 🏿 بالنبوة والرسالة.

يقول ابن عمر رضي الله عنهما: كنا مع النبي ا في سفر فأقبل أعرابي، فلما دنا منه قال له رسول الله ال ((أين تريد؟)) قال: إلى أهلي، قال: ((هل لك في خير؟)) قال: وما هو؟ قال: ((تشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله)).

قال الأعرابي: ومن يشهد على ما تقول؟ فأشار النبي إلى شجرة، وقال: ((هذه السلَمَة))، فدعاها رسول الله ا وهي بشاطئ الوادي، فأقبلَتْ تَخُدُّ الأرض خداً حتى قامت بين يديه, فاستشهدها ثلاثاً، فشهدت ثلاثاً أنِه كما قال.

ثم رجعت إلى مَنبَتهاً، ورجع الأعرابي إلى قومه، وهو يقول للنبي الله إن اتبعوني أتيتُكَ بهم، وإلا رجعتُ فكنتُ معك.4

وَمَنَ عَظيم خوارق العادات التي أوتيها النبي الاحتين الجذع التي كان يخطب عليها في يوم الجمعة، وهي قصة مشهورة شهدها الكثير من

<sup>&</sup>lt;sup>،</sup> رواه مسلم ح (2277).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (15/36).

<sup>َ</sup> رواه الترمَّذَي ح (3626)، والحاكم (2/677)، وصححه، ووافقه الذهبي، وأبو يعلى ح (5662)، وقد صححه الألباني لغير هذا الإسناد في صحيح الترغيب ح (1209).

⁴ رواه الدارمي ح (16)، وصححه ابن حبان ح (519)، والألباني في مشكاة المصابيح ح (5868).

أصحاب النبي ا، يقصها علينا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، فيقول: كان النبي ا يقوم يوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة، فقالت امرأة من الأنصار: يا رسول الله، ألا نجعل لك منبرأ؟ قال: ((إن شئتم)). فجعلوا له منبراً.

ُفُلما كان يوم الجَمعة خرج إلى المنبر، فصاحت النخلة صياح الصبي، ثم نزل النبي الله فضمها إليه، تئن أنين الصبي الذي يُسكّن، قال جابر: كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها. 1

قاّل ابن حجر: "إن حنين الْجذع وانشقاق القمر نُقل كلٌ منهما نقلاً مستفيضاً، يفيد القطع عند من يطّلع على طرق ذلك من أئمة الحديث ".²

قال البيهقي: "قصة حنين الجذع من الأمور الظاهرة التي حملها الخلف عن السلف , ورواية الأخبار الخاصة فيها كالتكلف".3 أي لشهرتها وذيوع أمرها.

ُ قَالَ الشَّافعي: ما أعطى الله نبياً ما أعطى محمداً , فقال له عمرو بن سواد: أعطى عيسى إحياء الموتى! قال: أعطى محمداً حنينَ الجِذع حتى سمع صوته , فهذا أكبر من ذلك".4

قال ابن كثير: "وإنما قال: فهذا أكبر منه؛ لأن الجذع ليس محلاً للحياة، ومع هذا حصل له شعور ووجد لما تحوّل عنه إلى المنبر، فأنَّ وحنَّ حنين العشار [أي الناقة الحامل]، حتى نزل إليه رسول الله []، فاحتضنه، ".5

رواه البخارى ح (3584). $^{1}$ 

² فتح الباري (6/685).

₃ فتح الباري (6/698).

<sup>4</sup> فتح الباري (6/698).

<sup>5</sup> انظّر: البّداية والنهاية (6/276).

تكثير الطعام والشراب والوضوء ببركة النبي ا وإن من المعجزات الخارقة لعادات البشر التي تشهد بالنبوة للأنبياء ما يجعله الله على أيديهم من البركة التي ينتفع بها الناس،

قال الله على لسان نبيه المسيح: [ قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبياً % وجعلني مباركاً أين ما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حياً [ (مريم: 30-31).

ونبينا الفيا أيضاً كان نبياً مباركاً، وكان ما ساقه الله من البركة على يديه دليلاً ساطعاً وبرهاناً دامغاً على نبوته ورسالتهـ

وقد كثُرت في ذلك الأخبارُ وتكاثرت وهي تتحدث عما كتب الله من تكثير القليل ببركة نبيه الوحملتها إلينا الأسانيد الصحاح التي بلغتْ بها مَبلغَ التواتر، قال النووي: "وقد تظاهرت أحاديثُ آحادٍ بمثل هذا، حتى زاد مجموعها على التواتر، وحصل العلمُ القطعيُ بالمعنى الذي اشتركت فيه هذه الآحاد، وهو انخراق العادة بما أتى به ا من تكثيرِ الطعامِ القليلِ الكثرةَ الظاهرة، ونبعِ الماء وتكثيرِه، وتسبيحِ الطعام، وحنينِ الجِذْعِ وغيرِه ...

ومن هذه الأخبار الكثيرة التي تواتر معناها ما رواه لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنهما حيث قال: تُوفي أبي وعليه دينٌ، فعرضتُ على غرمائه في الدَّين أن يأخذوا التمر بما عليه، فأبوا، ولم يروا أن فيه وفاءً.²

يقول جابر: فأتيتُ النبي ا فذكرتُ ذلك له، فقال: ((إذا جَدَدتَه فوضعتَه في المِرْبد³ آذنتَ

¹ شرح النووي (13/215).

<sup>ُ</sup> أي عَرِضَ عَلَى المدينين أن يعطيَهم تمر بستانه قضاءً لدين أبيه، فأبوا لأنهم رأوه أقلَ من ديونهم.

<sup>َ</sup> ٱلْمَرِيدُ هُو الْمُوْضَعُ الذي يَجِفُفُ فَيَهُ الْتَمَرِ، انظر: فتح الباري ( 7/289).

رسول الله ١))، أي طلب منه إذا جمع التمر في مكانه أن يخبر النبي ١.

قال جابر: فجاء رسول الله ا ومعه أبو بكر وعمر، فجلس على المِربَد، ودعا بالبركة، ثم قال الدعُ غُرَماءَك فأوفِهم))، قال جابر: فما تركثُ أحداً له على أبي دَيْنُ إلا قضيتُه، وفَضَل ثلاثةَ عشر وسْقاً ...

فوافيتُ مع رسول الله اللمغرِب، فذكرتُ ذلك له، فضحك، وقال: ((ائت أبا بكر وعمر فأخبرهُما))، فقالا: لقد علمنا إذ صنعَ رسول الله الما منعَ أَنْ سيكون ذلك. أي أن أبا بكر وعمرَ توقعا أن يقضي التمرُ - مع قِلْته - الدَّين ، وذلك ليَقِينهما ببركة النبي الله

ُ قَالُ ابنَ حَجر: " وفيه عَلم ظاهر من أعلام النبوة، لتكثير القليل إلى أن حصل به وفاء الكثير، وفَضَل منه".²

وأعجب منه رآه جابر في يوم آخر، وذلك يوم الخندق، فقد رأى بالنبي الجوعاً شديداً، يقول: فانكفأتُ إلى امرأتي، فقلتُ لها: هل عندك شيء؟ فإني رأيت برسول الله ال خَمَصَاً شديداً، قال: فأخرجَت لي جِراباً فيه صاعٌ من شعير، ولنا بهيمةٌ داجنٌ، فذبحتُها ...

َ ثُمَ ولَّيثُ إلى رسول الله [] ، فقالت امرأةُ جابر: لا تفضحني برسول الله [] ومن معه.

لقد خشيتُ أن يُدعو جمْعاً لا يكفيه الطعام، فتفضح بين النساء بعجزها عن إطعامهم.

يقول جابر: فجئتُه ا فسارَرْتُه، فقلتُ: يا رسول الله، إنا قد ذبحنا بهيمة لنا، وطحنتُ صاعاً من شعير كان عندنا، فتعال أنت في نفرٍ معك.

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (2709)، ومسلم ح (2039). ² فتح الباري (6/688).

يقول جابر: فصاح رسول الله ا وقال: ((يا أهل الخندق، إن جابراً قد صنع لكم سُوراً، فحيَّ هلاً بكم)).

وقال رسول الله الجابر: ((لا تُنزلِنَّ بُرمَتكم، ولا تخبزُنَّ عجينَتَكم حتى أجيء)).

َ قال َ جَابِر: فَجئت وجاء رسُول الله ا يَقْدُمُ الناسَ حتى جئتُ امرأتي، فقالت: بكَ وبكَ.

لقد لامته وقرّعته على دعوةِ العدد الكبير إلى طعامهم القليل، إذ ظنت أنه أهمل طلبتها.

يقول جابر: فِقلْتُ: قد فعلتُ الذي قلتِ لي.

قال جابر: فأخرجتُ له عجينتنا، فبصق فيها وبارك، ثم عمَد إلى بُرْمَتِنا، فبصق فيها وبارك، ثم قال لامرأتي: ((ادعي خابزةً فلتخبز معَكِ، واقدحي من بُرْمتِكم ولا تُنِـزلوها)).

ُ قال جَابِرٌ: وَهُمْ أَلْفُ، فِأَقَسَمَ بِاللهِ، لأَكلوا حتى تركوه ِ.. وإن بُرْمَتنا لتَغِطُّ كما هي، وإن عجينتنا

لتُخبَز كِما هو.¹

لقد أطعم النبي ألف رجل من طعام لا يكاد يكفي البضع من الرجال، يقول النووي: "حديث طعام جابر فيه أنواع من فوائد وجُمَل من القواعد: منها: الدليلُ الظاهر والعلم الباهر من أعلام نبوةٍ رسول الله أن وقد تضمن هذا الحديث عَلَمَينِ من أعلام النبوة: أحدُهُما: تكثيرُ الطعام القليل، والثاني: عِلمُه أَ بأن هذا الطعام القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو القليل الذي يكفي في العادة خمسة أنفس أو نحوهم سيَكْثُر، فيكفي ألفاً وزيادة، فدعا له ألفاً إلى من أصحابه] قبل أن يصل إليه، وقد عُلم أنه [أي طعامُ جابر] صاعُ شعير وبهيمة". 2

وأعجب منه وأعظم في البركة ما قصّه علينا عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما حين قال: كنا مع النبي 🏿 ثلاثين ومائة، فقال النبي 🖫

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (4102)، ومسلم ح (2039)، واللفظ له. ² شرح النووي (13/217).

((هل مع أحدٍ منكم طعام؟)) فإذا مع رجل صاعٌ من طعام أو نحوُه، فعُجِن، ثم جاء رجلٌ مشرك مُشعَانٌ طويلٌ¹ بغنم يسوقها، فقال النبي ۩: ((بيعاً أم عطية؟ أو قال: هِبة؟)) فقال: لا، بل بيع، فاشترى منه شاةً، فضُنِعَت.

وأمر النبي السواد البطن [أي الكبد] أن يُشوى، وأيْمُ الله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حَرِّلهُ لله ما في الثلاثين والمائة إلا قد حَرِّلهُ رسول الله الله الحُرَّة من سواد بطنها، إن كان شاهداً أعطاه إياه، وإن كان غائباً خبَّا له، فجعل منها قصعتين، فأكلوا أجمعون، وشبعنا، فَفَصَلت القصعتان، فحملناه على البعير، 2

قال النووي: " وفي هذا الحديث معجزتان ظاهرتان لرسول الله الذاحداهما: تكثيرُ سوادِ البطن حتى وسِع هذا العدد، والأخرى تكثير الصاع ولحم الشاة حتى أشبعهم أجمعين ، وفَضَلَت منه فَضْلِةً حملِوها لعدم حاجة أحد إليها".3

وأدرك أبو هريرة اما عليه النبي امن البركة، فطمع أن ينال حظه منها، فأتى النبي ابتمرات فقال: يا رسول الله، ادع الله لي فيهن بالبركة، قال: فصَفَّهن بين يديه، ثم دعا، فقال لي: ((اجعلهن في مِزْود [وعاء]، وأدخل يدك ولا تَنتُرْه)) قال: فحملت منه كذا وكذا وشقاً في سبيل الله، ونأكل ونطعِم، وكان لا يفارق حقوي أي معْقِدَ الإزار].

فلما قُتل عثمان رضي الله عنه انقطع المِزود عن حقويّ، فسِقط. <sup>4</sup>

لَّقد بِقَي ۚ يأكل من الجراب زُهاء خمس وعشرين سنة، كل ذلك ببركة النبي أ ، ليكونَ شاهداً آخرَ على نبوة النبي أ.

<sup>ً</sup> أي طويل جداً شعث الرأس.

² رواه البخاري ح (2618)، ومسلم ح (2056).

₃ شرح النووي عَلى صحيح مَسلم (14/17).

⁴ رواه أحمد ح (8414)، والترمذي ح (3839) وحسّنه الألباني في صحيح الترمذي ح (3015).

ولهذا ولغيره لما أورد القاضي عياض أحاديث بركات النبي أ من تكثير الطعام وبركة الدعاء قال: "وقد اجتمع على معنى حديثِ هذا الفصلِ بضعة عشر من الصحابة، رواه عنهم أضعافُهم من التابعين، ثم من لا ينعدُّ بَعدَهم، وأكثرها في قصصٍ مشهورة ومجامعٍ مشهودة، ولا يمكن التحدّث عنها إلا بالحق، ولا يسكت الحاضرُ لها على ما أُنكِر منها".1

وهكذا فاٍنَه يرَى هذه الأخِبار منقولةً بطريق أشبه التواتر، فقد شهد كلّ واحدة منها الكثيرون من الصحابة وغيرهم، فلم يعارض أحدٌ رواتَها، وهم يروون ِهذه الأخبِار لشهرتها وصدقها.

ُ ويُخرِّجُ سُلَمةَ بنِ الأُكوَع مع رَسُولَ الله َ ا في غزوة فيصيبهم جَهدُ، حتى همّوا بنحر بعض إبِلِهِم، يقول سلمة: فأمِر نبي الله ا ، فجمعنا مزاودَنا، فبسطنا له نِطَعاً، فاجتمع ِزاد القوم على النِطَع.

قال سلمة؛ فتطاولتُ لأحزِرَه كم هو؟ فحَزرْتُه كرَبضة العنْز ُ ، ونحن أربعَ عشرةَ مائة، قال: فأكلنا حتى شبعنا جميعاً، ثم حشونا جُرُبَنا، فقال نبي الله الذ ((فهل من وضوء؟)) قال: فجاء رجلٌ بإدَاوةٍ له، فيها نُطفَة [أي القليل من الماء]، فأفرغها في قَدَح، فتوضأنا كلُنا. 3

قالُ النووي: "وفي هذا الحديث: معجزتان ظاهرتان لرسول الله []، وهما: تكثيرُ الطعام، وتكثير الماء هذه الكثرةَ الظاهرة، قال المازِرِي: في تحقيق المعجزة في هذا، أنه كلما أُكِل منه جزءٌ أو شُرِب جزء، خلق الله تعالى جزءاً آخر بخلُفُه ".4

<sup>1</sup> الشفا بتعريف حقوق المصطفى (1/289).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> أي كان مقدار ما لديهم من الزاد بما يغطي موضعَ جلوسِ عنْزة،

₃ رواه مسلم ح (1729).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (12/34-35).

ومن أخبار بركاته المتكاثرة المتواترة في معناها، ما يرويه أبو هريرة ، فلنستمع إليه وهو يقول: كنا مع النبي افي مسير، قال: فنفِدَت أزواد القوم، حتى هَمّوا بنحر بعض حمائلهم. فقال عمر: يا رسول الله، لو جمعت ما بقي من أزواد القوم، فدعوت الله عليها.

و قال أبو هريرة: فَفعل .. فدّعا عليها، حتى ملأ القومُ أَرْودَتهم. فقال الله عند ذلك: ((أشهد أن لا الله الله ، وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما

ُعبدٌ عَيرَ شاك َ فيهماً، إلّا دخل الجِنة))ـ<sup>1</sup>

لقد بارك الله فيما تُبقى من أزوادهم، فكَثُر قليلُ طعامهم ببركة النبي ا ، قال النووي: "وفي هذا الحديث عَلم من أعلام النبوة الظاهرة، وما أكثرَ نظائره التي يزيد مجموعها على شرط التواتر، ويحصل العلم القطعي، وقد جمعها العلماء، وصنفوا فيها كتباً مشهورة".2

وفي دليل آخر من دلائل نبوته اليروي الشيخان في الصحيحين أن أبا طلحة دخل ذات يوم على زوجه أم سُليم، فقال لها: لقد سمعتُ صوتَ رسول الله الصعيفاً أعرف فيه الجوع، فهل عندك

من شيء؟ قالت: نعم.

قال أنس: فأخرجتْ [أي أمَّه أُم سُليم] أقراصاً من شعير، ثم أخرجت خماراً لها، فلفّتِ الخبز ببعضه، ثم دسّته تحت يدي، ولاثتني ببعضه [أي لفتني ببعضه]، ثم أرسلتني إلى رسول الله [].

فذهبتُ به، فوجدتُ رسول الله ا في المسجد ومعه الناس، فقُمتُ عليهم، فقال لي رسول الله ا: آرسلكَ أبو طلحة [أي: هل أرسلكَ أبو طلحة]؟ فقلت: نعم، قال: بطعام؟ فقلت: نعم، فقال رسول الله ا لمن معه: قوموا،

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (27).

<sup>ِ</sup> شُرح النووي على صحيح مسلم (1/224).

قال أنس: فانطلق وانطلقتُ بين أيديهم، حتى جئت أبا طلحة فأخبرتُه، فقال أبو طلحة: يا أم سُليم، قد جاء رسول الله ا بالناس، وليس عندنا ما نطعِمُهم، فقالت: الله ورسولُه أعلم.

فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسولَ الله اله فأ فأقبل رسولُ الله ا وأبو طلحةَ معه، فقال رسول الله النه هلمي يا أم سُليم، ما عندك؟

فأتت بذلك الخبز، فأمر به رسول الله الفقت، وعَصرت أمُّ سليمٍ عُكَّةً [قربةً فيها سمنُ] فأدَمَنْه [أي جعلنْه إداماً]، ثم قال رسول الله الفيه ما شاء الله أن يقول [أي من دعاء الله بالبركة].

ثم قال عليه الصلاة والسلام: ((ائذن لعشرةٍ))، فأذن لهم، فأكلوا حتى شبعوا، ثم خرجوا، ثم قال: ((ائذن لعشرة)). فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا .. [وهكذا] فأكل القوم كلَّهم وشبعوا، والقوم سبعون أو ثمانون رجلًا. <sup>1</sup>

قال النووي: "قوله []: (( آرسلك أبو طلحة؟)) وقوله: ((ألطعام؟)) هذان عَلمان من أعلام النبوة [أي لإخباره [ بما غاب عنه], وذهابُه [ بهم علم ثالثُ [أي لعلمه [ بحصول البركة] , وتكثيرُ الطعام عَلم رابع ".2

وهذه القصة وأمثالُها حضرها الجمع من الصحابة، ولا يمكن الكذب في مثل هذه الأخبار لكثرةِ شهودها وظهور خبرها بين الناس،

قال النووي: " إذا روى الصحابي مثل هذا الأمر العجيب, وأحال على حضوره فيه مع سائر الصحابة, وهم يسمعون روايته ودعواه, أو بلغهم ذلك ولا ينكرون عليه, كان ذلك تصديقاً له يوجب العلم بصحة ما قال".3

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (3578)، ومسلم ح (2040).

² شرح النووي على صحيح مسلم (13/219).

ت شرح النووي على صحيح مسلم (12/35).

وذات مرة كان النبي ا وأصحابه في سفر ، فاشتكى إليه الناس من العطش، فنزل، فدعا اثنين من أصحابه، فقال: ((اذهبا فابتغيا الماء))، فانطلقا، فتَلقيا امرأةً بين مزادتين من ماء، على بعير لها .. فاستنزلوها عن بعيرها، ودعا النبي الإناء، ففرَّعَ فيه من أفواهِ المزادتين، وأوْكأ أفواهَهما .. ونُودي في الناس: اسقوا واستقوا، فسقى من شاء، واستقى من شاء.

وأما المرأةُ صاحبةُ المزادتين، فكانت قائمةً تنظر إلى ما يُفعل بمائها، وأيم الله لقد أقلع عنها، وإنه ليُخيَّل إلينا أنها أشدُ مِلأَة منها حين التنائم المنائدة المنائدة عنها حين

ابتدأ فيها.

وأراد النبي التطييب خاطرها، فقال: ((اجمعوا لها من بين عجوة ودقِيقة وسَويقة)) حتى جمعوا لها من بين عجوة ودقِيقة وسَويقة)) حتى جمعوا لها طعاماً، فجعلوها في ثوب، وحملوها على بعيرها، ووضعوا الثوب بين يديها، وقال لها الها (اتعلمين ما رَزئنا من مائِكِ شيئاً [أي لم نُنقِص منه شِيئاً]، ولكِنِ الله هو الذي أسقانا)).

فأتت المرأة أهلها وقد احتبست عنهم، قالوا: ما حبسك يا فلانة؟ قالت: العجبُ، لقيني رجلان، فذهبا بي إلى هذا الذي يقال له: الصابئ، ففعل كذا وكذا، فواللهِ إنه لأسحر الناس من بين هذه وهذه، [أي السماء والأرض] أو إنه لرسولُ الله حقاً، ثم دعت قومها للإسلام، فأسلموا، 1

لقد استدلت المراة على صدق النبي اونبوته بما رأته من دليل باهر ومعجزة عظيمة حصلت ببركة النبي الوكيف لا تعجب وقد شرب القوم من مائها القليل، فكفاهم رغم كثرتهم، من غيرٍ أن يَنقُص شيء من مائها.

قال ابن حجر: "وقد اشتمل ذلك على عَلمٍ عظيمٍ من أعلام النبوة ... وظاهره أن جميع ما أخذوه من الماء مما زاده الله تعالى وأوجده, وأنه

رواه البخاري ح (344)، ومسلم ح (682). <sup>1</sup>

لم يختلط فيه شيء من مائها في الحقيقة وإن كان في الظاهر مختلطاً, وهذا أبدعُ وأغربُ في المعجزة .. ويُحتمل أن يكون المراد: ما نَقصْنَا من مِقدار مائِك شيئاً "ِ.1

وخرج النبي [ وأصحابه في سفر آخر فقال: ((إنكم إنْ لا تدركوا الماء غداً تعطشوا)) ... ثم سار وسرنا هُنَيهةً، ثم نزل، فقال: ((أمعكم ماء؟)) قال أبو قتادة: قلتُ: نعم، معي ميضأة فيها شيء من ماء.

فَقال الله ((النّتني بها))، فأتيته بها، فقال: ((مَشُّوا منها، مَشُّوا منها))، فتوضأ القوم، وبقيتْ جُرعة، فقال اله ((ازدهر بها [أي احتفظ بها] يا أبا قتادة، فإنه سيكونُ لها نبأ))...

يقول أبو قتادة: فلما اشتدت الظهيرة خرج لهم رسول الله أن فقالوا: يا رسول الله، هلكنا عطشا، تقطعت الأعناق، فقال: ((لا هُلُكَ عليكم)). ثم قال: ((يا أبا قتادة ائت بالميضأة))، فأتيتُ بها، فقال: ((إحلِل لي غُمري)) يعني قدَحَه، فحَللتُه، فأتيتُ به، فجعل يصبُ فيه، ويسقي الناس، فازدحم الناس عليه،

وقال رسول الله الله الله الله الناس أحسنوا الملأ، فكُلكم سيصدُر عن ريّ)، فشرب القوم حتى لم يبق غيري وغير رسول الله الله الله فصب لي، فقال: ((اشرب يا أبا قتادة)). قلت: أنت يا رسول الله. قال: ((إن ساقيَ القوم آخرُهم))، فشربتُ وشرب بعدي، وبقي في الميضأة نحوٌ مما كان فيها، وهم يومَئذ ثلاثُ مائة، أ

قال النووي: "وفي حديث أبي قتادة هذا معجزاتٌ ظاهراتٌ لرسول الله الاحداها: إخباره بأن الميضأة سيكونُ لها نبأ، وكان كذلك. الثانيةُ؛

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (1/540).

<sup>2</sup> رواّه مُسلّم ح (681).

تكثيرُ الماء القليل. الثالثةُ: قوله 🛚: ((كلكم سيَرْوى)), وكِان كذلِك". أ

وقد كان لَأهل الصُّفة أضياف الإسلام نصيب من بركة النبي [] ، فقد أمر أبا هريرة [] أن يدعوهم، فحضروا جميعاً، ثم قال له النبي []: ((يا أبا هِر)) قال: قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ((خذ فأعطهم)).

قال: فأخذت القدح، فجعلت أعطيه الرجل، فيشرِبُ حتى يَرْوى، ثم يردُّ علَيَّ القدح، فأعطيه الرجل، الرجل، فيشربُ حتى يَرْوى، ثم يرد عليَّ القدح، فيشربُ حتى يروى، ثم يردِّ عليَّ القدح، حتى التهيت إلى النبي [ وقد رَويَ القومُ كلُهم.

فَأَخذُ القدح ، فوضعه عَلَى يده، فنظر إليّ فتبسّم، فقال: ((أبا هِرّ)) قلت: لبيك يا رسول الله، قال: ((بقيتُ أنا وأنت))، قلتُ: صدقتَ يا رسول الله، قال: ((اقعد فاشرب))، فقَعَدتُ فشربتُ، فقال: ((اشرب)) فشرِبتُ، فما زال يقول: ((اشرب)) حتى قلت: لا والذي بعثك بالحق، ما أجد له مسْلَكاً، قال: ((فأرني)) فأعطيته القدح، فحمِد الله وسمّى، وشرِب الفَضْلة.

قال ابن حجر: "ووقع في حديث أبي هريرة الماضي في علامات النبوة أنهم كانوا سبعين، وليس المرادُ حصرَهم في هذا العدد، وإنما هي عِدَّةُ من كان موجوداً حين القصة المذكورة ... وفيه معجزة عظيمة، وقد تقدم لها نظائر في علامات النبوة من تكثير الطعام والشراب ببركته 🏿 ۱ 3

ويحكي لنا سمُرة 🏿 آية أخرى كثَّر الله فيها الطعام على يديه 🖨 ، فيقول: كنا مع النبي 🖟 إذ

<sup>1</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (5/189).

² رواه البخاري ح (6452).

<sup>َ</sup> فَتَح البارِي (294-11/292).

أتي بقصعة فيها ثريد، فأكلَ وأكلَ القوم: فلم يزل يتداولونها إلى قريب من الظهر: يأكلَ كلَ قوم ثم يقومون، ويجيء قوم فيتعاقبوه، فقال رجل لسمُرة: هل كانت تُمَدُّ بطعام؟ قال: (أما من الأرض فلا، إلا أن تكون كانت تُمَد من السماء). <sup>1</sup> قال المباركفوري: " لا تكون كثرةُ الطعام فيها إلا من عالم العَلاء بنزول البركة فيها من السماء".<sup>2</sup>

وهذا دُكين ِالخثعمي أتى النبي ا يسأله الطعام في رهط من قومه ، وهم أربعونَ وأربعُ مائة. فقال النبي ا لعمرَ بن الخطاب: ((قم فأعطهم)). قال: يا رسولَ الله، ما عندي إلا ما يَقيظني والصبيةَ. 3 قال: (ِ((قم فأعطِهم)) ، قال عمر: يا

رُسولَ الله سمعاً وطاعة.

ُ قالَ دُكَين: فقام عمر، وقمنا معه، فصعد بنا إلى غرفةٍ له، فأخرج المفتاح من حُجزَتِه، ففتح الباب، فإذا بالغرفة شبيه الفصيل الرابض، 4

قال: شأنكم، فأخذ كل رجل منا حاجَته ما شاء الله. قال دُكين: ثم التفتُّ، وإني لمن آخرهم، وكأنا لم نرْزَأ منه تمرة. 5 أي لم ينقص التمر شيئاً.

وهكذا نرى تكرار هذه الأخبار التي شهدها جموع الصحابة، فهي أصدقُ الأخبار وأوثقُها، وهي بمنزلة المتواتر المقطوع بصحته وحجيته لتكرر أفرادها.

قالَ النَّووي عن أمثال هذه المعجزات: " تواترت على المعنى كتواتُر جودٍ حاتِم طيئ وحِلمِ الأحنفِ بن قيس, فإنه لا ينقل في ذلك قصةٌ

<sup>ً</sup> رواه أحمد في مسنده ح (19622)، الترمذي ح (3625)، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح (2866).

² تٍحفة الأحوذي (10/70).

دَ أِي: يكفيني شهورَ الِقيظِ، وهو الصيف.

<sup>·</sup> أي: كمِيةٌ من التمر أشبهتِ الجمل الصغير.

⁵ رواه أحمد ح (17126)، وابن حبان في صحيحه ح (6528).

دلائل النبوة

بعينِها متواترة, ولكن تكاثرت أفرادُها بالآحاد, حتى أفاد مجموعُها تواترَ الكرمِ والحِلْم [أي لحاتم والأحنف], وكذلك تواترُ انخراق العادةِ للنبي ا بغير القرآن".<sup>1</sup>

ومن هذه الأخبار ما جاء في حديث مسلم عن جابر أن النبي أكان في سفر مع أصحابه، فقال: ((يا جابر ناد بوَضوء))، فقلت: ألا وَضوء؟ ألا وَضوء؟ ألا وَضوء؟

ولَما لَم يردَّ أَحد قلتُ يا رسول الله، ما وجدتُ في الركبِ من قطرة، وكان رجل من الأنصار يبرِّد لرسول الله اللها الماء في أشْجابٍ له.

قال جابر: فقال لي: ((آنطلق إلى فلان ابن فلان الأنصاري، فانظر هل في أشجابه من شيء؟)) فانطلقتُ إليه، فنظرت فيها، فلم أجد فيها إلا قطرة، لو أني أفرغُه لشربه يابسه [أي يابسُ السِقاء لقلة مائه]، فأتيت رسول الله الفقلت: يا رسول الله، إني لم أجد فيها إلا قطرة...

قال: ((اذهب، فأتني به))، فأتيته به، فأخذه بيده، فجعل يتكلم بشيء لا أدري ما هو ويغمزه بيديه، ثم أعطانيه فقال: ((يا جابر ناد بجفْنَة)) [وهي إناء كبير] ... فأتيتُ بها تُحمل، فوضعتُها بين يديه، فقال رسول الله [ بيده [أي وضعها] في الجفنَة هكذا، فبسطها، وفرق بين أصابعه، ثم وضعها في قعر الجفنة.

وقال: ((خذيا جابر، فصُب عليَّ [أي قطرة الماء التي وجدتها عند الأنصاري]، وقل: باسم الله))، فصببتُ عليه، وقلت: باسم الله.

فرأيت الماء يفور من بين أصابع رسول الله ا ، ثم فارت الجفنة [بالماء]، ودارت حتى امتلأت فقال: ((يا جابر، ناد من كان له حاجةٌ بماء)) قال: فأتى الناس، فاستقوا حتى رووا.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (12/35).

فقلتُ: هل بقي أحدُّ له حاجة؟ فرفع رسول الله 🏾 يده من الجفنة وهي ملأى.¹

قال الـمُزني: "نبع المـاء من بين أصابعه ا أبلغ في المعجزة من نبعَةِ الماء من الحجر حيث ضـربه موسى عليه السلام بالعصا، فتفجرت منه الميـاه، لأن خــروج المـاء من الحجـارة معهــود، بخلاف خروجه من بين اللحم والدم ".

وصدق القائل:

وإن كان موسى أنبع الما من العصا كفه قد أصبح الماء يطفح

وقال القرطبي: "هذه المعجزة تكررت من النبي أ مرات عديدة في مشاهد عظيمة، وجموع كثيرة، بلغتنا بطرق صحيحة من رواية أنس، وعبد الله بن مسعود، وجابر، وعمران بن حصين، وغيرهم ممن يحصل بمجموع أخبارهم العلم القطعي المستفاد من التواتر المعنوي، وبهذا الطريق حصل لنا العلم بأكثر معجزاته الدالة على صدق رسالاته".2

وفي موقف آخر يرويه البخاري في صحيحه نزل النبي اللناس يوم الحديبية بأقصاها على ثَمَد قليل الماء يتبرَّضُه الناس تبرُضاً، فلم يلبث الناس حتى نزحوه، وشُكي إلى رسول الله الله العطشُ، فانتزع سهماً من كِنانته، ثم أمرهم أن يجعلوه فيه، فوالله ما زال يجيش لهم بالرَّي، حتى صدروا عنه.

قال ابن حجر: " وفي هذا الفصل معجزات طاهرة , وفيه بركة سلاحه وما ينسب إليه, وقد وقع نبع الماء من بين أصابعه في عِدة مواطن ".3 ولما أتى معاذ بن جبل الاعين تبوك مع رسول الله ، رأى قلة مائها فوصفها، فقال: والعين مثل

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ج (3014).

² الْمُفهِم لمأ أَشْكُل منْ تلخيص كتاب مسلم (6/52-53)، وانظر: شرح النووي على صحيح مسلم (15/38). ₃ فتح الباري (5/397).

الشِراك تَبِضُّ 1 بشيء من ماء، فجعل الصحابة يغرفون بأيديهم من العين قليلاً قليلاً حتى اجتمع لهم شيء من مائها.

قال معاذِ: وغسل رسول الله 🏿 فيه يديه ووجهه، ثم أعاده فيها، فجرت العين بماء منهمر -أو قال: غزير - حتى استقى الناس.

فقال له عَلَيه الصلاة والسلام: ((يوشك يا معاذ - إن ِطالت بك حياة - أن ترى ما ها هنا قد ملئ

وفي هذا الخبر دليلان من دلائل النبوة: أولهما: تفجر العين ببركة دعاء النبي 🏿 والآخر: إخبار النبي 🏾 بما نراه اليوم من وفرة المياه واتساع الرقعة الخضراء في منطقة تبوك. ٍ

وبعض بركة النبي 🏻 استمر دهراً طويلاً بعد وفاته ، ومن ذلك ما ترويه عائشة رضي الله عنها بقولها: توفي رسول الله ١، وما في بيتي من شيء يأكله ذو كُبد إلا شطرُ شَعير فَي رفَّ لي، فأكلتُ منه حتى طال عليَّ، فكِلْتُه ففني.³

ومثل هذا الخبر يحكيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، وفيه أن رجلًا أتي النبي 🏿 يستطّعمه، فأطعمه شطر وسق شعير، فما زال الرجل يأكل منه وامرأته وضيفهما حتى كاله، فأتى النبيُّ ١، فقال عليه الصلاة والسلام: لو لم تكِلُه لأكلتم منه، ولقام لكم.4

وروى مسلم أيضاً مثلَ هذا الخبر في قصة أم مالك، وكانت تهدي سمناً للنبي 🏿 في عُكَّة لها، فيأتيها بَنوها، فيسألون الأِّدْم [أي ما يؤتدَم به الخبز، وهو ما يسمى في أيامنا إداماً]، وليس عندهم شيء، فتعمد إلى الذي كانت تهدي فيه للنبي 🛭 ، فتجد فيه سمناً، فما زال يقيم لَّها أَدْمَ

<sup>·</sup> أي تسيل كالخيط الذي يربط به النعل، لقلة مائها.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> روّاه مسلم ح (706).

<sup>َ</sup> رَوَاه البخارِيِّ ح (3097)، ومسلم ح (2973).

<sup>4</sup> رواه مسلم ح (2281).

بيتِها حتى عصرَته، فأتت النبي ا فقال: ((عصرتيها؟)) قالت: نعم قال: ((لو تركتيها ما زال قائماً)).¹

قال النووي: " قوله النال النووي: " قوله النال النووي: " قائماً)) أي موجوداً حاضراً" .

ثم بيَّنَ رحمَه الله سبب فناء سمنِ العُكَّة والشعير حين عُصِرت أو كِيل ، فقال: "الحكمة في ذلك أن عصرَها وكيْله مضادةٌ للتسليم والتوكل على رزق الله تعالى, ويتضمن التدبيرَ, والأخذَ بالحول والقوة, وتكلفَ الإحاطةِ بأسرار حكم الله تعالى وفضله , فعوقب فاعِله بزواله".² أي كأنه خرج من التسليم لقدرة الله وعظيمِ فعله، إلى الطمع في معرفة سبب أرضي ومادي فانقطع لذلك.

وكما ظهرت بركة النبي ا في الطعام والشراب؛ فإنها ظهرت في تكثيره لماء الوضوء حين احتاج الصحابة إليه، يقول أنس ال (رأيتُ رسول الله ا وحانت صلاةُ العصر، فالتمس الناسُ الوَضُوءَ، فلم يجدوه، فأتي رسولُ الله ا بوَضوءٍ، فوضع رسولُ الله ا في ذلك الإناءِ يدَه، وأمر الناس أن يتوضؤوا منه، قال أنس: فرأيتُ الماء ينبع من تحت أصابعه، حتى توضؤوا من عندِ اخرهم). 3

وفي رواية لأحمد من حديث ابن مسعود أنه قال: ((فرأيتُ الماءَ يتفجرُ من بين أصابع النبي الله الله قال: ((حي على الوَضُوء، والبركةُ من الله))ـ قال جابر: كنا ألفاً وخمسَ مائة، 4

قال الطيبي: "وإنما طلب فَضْلةً من الماء كيلا يُظَنَّ أنه ا مُوجِد الماء، فإن الإيجاد إليه سبحانه، وإليه أشار بقوله ال: ((والبركةُ من الله)) أي أن

رواه مسلم ح (2380).

² شرح النووي على صحيح مسلم (15/42).

<sup>3</sup> رواه إلبخاري ح (169)، ومسلم ح (2279).

⁴ رواه أحمد ح (3797).

دلائل النبوة (94)

هذا الذي رأيتم من زيادة الماء أيضاً ليس مني، إنما هو بركة من الله تعالى وفضل".¹ إنه دليلٌ أخرُ من دلائل نبوته 〗.

ويروي الشيخان عن أنسِ بنِ مالكٍ شاهداً آخر من شواهد نبوته ودلائل رسالته، فيقول: كان النبي ا وأصحابه بالزَوراء، والزَوراء موضع في المدينة.

قال أنس: فدعا البقدح فيه ماء، فوضع كفّه فيه، فجعل ينبُع من بين أصابعه، فتوضأ جميع أصحابه، قال قتادة: كم كانوا يا أبا حمزة؟ فقال أنس: كانوا زُهاء الثلاثِ مائة.²

قال القاضي عياض: "هذه القصة رواها الثقاث من العدد الكثير عن الجم الغفير، عن الكافّة متصلةً بالصحابة، وكان ذلك في مواطن اجتماع الكثير منهم في المحافل ومَجمَع العساكر، ولم يرد عن أحد منهم إنكارٌ على راوي ذلك، فهذا النوع ملحق بالقطعي من معجزاته".3

وفي يوم الحديبية عطش الناس ولم يجدوا ماء للوضوء والشراب إلا قليلاً بين يدي النبي ا في رَكُّوة، فتوضأ، فتسابقوا إلى الماء لقِلَّته، فقال: ((مالكم؟)) قالوا: ليس عندنا ماء نتوضاً ولا نشربُ إلا ما بين يديك.

فوضع يده □ في الركوة، فجعل الماء يثورُ بين أصابعه كأمثال العيون، فشربنا وتوضأنا.

فسأل سالم راوي الحديث جابراً: كم كنتم؟ فقال مستنكراً: لو كنا مائة ألف لكفانا، كنا خمسَ عشرةَ مائة [أي ألفاً وخمسَ مائة]. 4

قال القرطبي: "قضية نبع الماء من بين أصابعه تكررت منه في عدة مواطن في مشاهدَ عظيمة، ا

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> شرح المشكاة (11/140).

² رواه البخاري ح (3572)، ومسلم ح (2279).

₃ فتح الباري (6/676).

⁴ رواّه الْبِخَارِي ح (3383).

ووردت من طرق كثيرة يفيد مجموعُها العلمَ القطعيَ المستِفادَ من التواتر المِعنوي".¹

وفي موضع آخر يخبّرنا أَنسَ ا أن النّبي ا دعا ذات يوم بماء، فأتي بقدح رَحراحٍ [أي متسعِ الفم]، فجعلِ القوم يتوضؤون.

ويذكر لنا أنس عُدد من كُفَاهم هذا الماء، فيقول: (فحزرت ما بين الستين إلى الثمانين، قال أنس: فجعلت أنظرُ إلى الماء، يَنبُعُ من بين أصابعه).²

قال النووي: "وأكثر العلماء أن معناه: أن الماءَ كان يخرج من نفس أصابعه ], وينبُع من ذاتها. قالوا: وهو أعظم في المعجزة من نبعه من حجرٍ ... يُحتَمل أن الله كثّرَ الماء في ذاته, فصار يفور من بين أصابعه، لا من نفسِها, وكلاهما معجزةٌ ظاهرة, وآية باهرة ".3

وروى الحاكم عن قيس بن النعمان قال: لما انطلق النبي أو أبو بكر في الهجرة مستخْفيين من مكة؛ مرا بعبد يرعى غنماً، فاستسقياه من اللبن، فقال: ما عندي شاة تُحلب غير أن ههنا عَناقاً حَملت أول الشتاء، وقد أخدجَت [أي أسقطت ولم تكمل حملها]، وما بقي لها لبن.

فقال [: ((ادعُ بها))، فدعا بها، فاعتقلها النبي ا، ومسح ضَرعها، ودعا حتى أنزلت (اللَبن) قال: فحلب ا، فسقى أبا بكر، ثم حلب، فسقى الراعي، ثم حلب فشرب.

الراعي، لم حلب فشرب، فقال الراعي: بالله من أنت؟ والله ما رأيتُ مثلك قط؟ قال: ((أوَ تُراكَ تكثُم عليَّ حتى أخبرْك؟)) قال: نعم، قال: ((فإني محمد رسول الله)) فقال: أنتَ الذي تزعم قريش أنه صابئ؟ قال: إنهم ليقولون ذلك،

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (6/676).

<sup>2</sup> رواه البخاري ح (197)، ومسلم ح (2279)، واللفظ له.

تَشَرِحِ النوويُ عَلَى صحيح مسلم (38/15-39).

قال: فأشهدُ أنك نبي، وأشهد أن ما جئتَ به حق، إنه لا يفعلُ ما فعلتَ إلا نبي، وأنا متبعُك. قال: ((إنك لا تستطيع ذلك اليوم. فإذا بلغك أني قد ظهرتُ فأتِنا)ٍ).¹

وروى الإمام أحمد في مسنده مثلَه عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنماً لعقبة بن أبي مُعيط، فمر بي رسول الله الله وأبو بكر فقال: ((يا غلام هل من لبن؟)) قال: قلت: نعم، ولكني مؤتمن، قال: ((فهل من شاة لم ينزُ عليها الفحل؟)) فأتيته بشاة فمسح ضروعها، فنزل لبنٌ، فحلبه في إناء، فشرب وسقى أبا بكر، ثم قال للضرع: ((اقلِص))، فقلص.

قال ابن مسعود: ثم أتيته بعد هذا، فقلت: يا رسول الله، علمني من هذا القول. قال: فمسح رأسي، وقال: ((يرحمك الله، فإنكِ غُليم مُعلَّم).²

قال أبو المحاسن الحنفي: "سأله شاة لم يصبها فحل، ليريه في ذلك آيةً معجزة تقوم له بها الحجة عليه وعلى غيره، وفي ذلك منفعة لصاحب الشاة بتلبين ضرعها، فلم يكن له في اللبن حق، لأن الله تعالى جعله في ضرعها حينئذ ... فلذلك شربه 🏿 وسقإه أبا بكر".3

ومن دلائل ُنبوته ا وأخبار بركته ما يذكره بُريدة ا ، وهو يحكي خبر عِتاق سلمان من سيده اليهودي، حيث شرط اليهودي لعتاقه أن يغرس نخلاً، فيعملَ سلمان فيها حتى يَطْعَم النخلُ،

قال بُريدة: فغرس رسول الله ا النخل إلا نخلةً واحدةً غرسها عمر، فحملتِ النخل من عامها، ولم تحمل النخلة [أي التي زرعها عمر] فقال رسول

ِ رواه الأصبهاني في دلائله ح (38)، وابن حبان في صحيحه ح ( 7061).

<sup>ً</sup> رواه الحاكم في مستدركه (3/9). والطبراني في المعجم الكبير ح (847) قال الهيثمي: "رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح" . مجمع الزوائد (8/548).

₃ معتصر المختصر (1/367)

الله [: ((ما شأن هذه؟)) قال عمر: أنا غرستُها يا رسولَ الله. فنزعها رسول الله [ ثم غرسها، فحملت من عامها،¹

فحملت من عامها. أن النخل لا يثمر إلا بعد والمعلوم عند الزُّراع أن النخل لا يثمر إلا بعد غرسه بمدة طويلة، وحملُ النخل في سنة غِراسه معجزة ظاهرة للنبي أ ودليل باهر من دلائل نبوته، إذ تم ذلك ببركة الله لهذا النبي العظيم وهكذا فهذه الأخبار المتكاثرة تشهد ببَركة النبي أ، وهذه البَركة ليست موروثاً يحمله الأحفاد عن الأجداد ، ولا علماً يتلقاه المرء بالكد والاجتهاد، إنه عطيةُ الله وبركتُه يؤتيها من شاء، فلِمَ أعطاها محمداً أ إنْ لم يكن لنبوتِه ورسالتِه؟

<sup>ً</sup> رواه أحمد ح (22448)، والحاكم في مستدركه (2/20)، وصححه، ووافقه الذهبي على تصحيحه.

شفاء المرضى بنفْتِه وريقه المسيحَ عليه لما أرسل الله نبيَّه وكلمته المسيحَ عليه السلام، آتاه من الآيات ما يقيم به الحجة على بني إسرائيل، ومن ذلك إبراء الله الأكمه والأبرص على على يديه اوإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني الالمائدة: 110)، فكان برهانا ساطعاً ودليلاً قاطعاً عند قومه على نبوته المائدة.

وكذلك أيد الله خاتم أنبيائه وعظيم رسله بمثل هذا الدليل والبرهان ، حين شفى على يديه بعضاً من أصحابه.

من ذلك أنه [ قال يوم خيبر: ((لأعطين هذه الراية رجلاً يفتح الله على يديه، يحبُ اللهَ ورسولَه، ويحبُه اللهُ ورسولُه))، قال: فبات الناس يدوكون [أي يتحدثون] ليلتهم أيهم يعطاها، قال: فلما أصبح الناس غدوا على رسول الله [ كلهم يرجوا أن يُعطاها.

ُ فُقالَ عليه الصلاة والسلام: ((أين عليُ بنُ أبي طالب؟)) فقالوا: هو يا رسول الله يشتكي عينيه، فقال: ((فأرسلوا إليه))، فأتي به الله فيصق رسول الله الذي عينيه، ودعا له فبرأ، حتى كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية.1

وفي رواية لابن ماجه أنه ا تفل في عينيه وقال: ((اللهم أذهب عنه الحر والبرد)). قال علي: فما وجدتُ حراً ولا برداً بعد يومِئذ ، وكان أصحابه ربما رأوه يلبس ثياب الصيف في الشتاء، وثياب الشتاء في الصيف،<sup>2</sup>

قال الشوكاني: "فيه معجزة ظاهرة للنبي 🏿 ".³

₃ نيل الأوطار (8/55).

 $<sup>^{1}</sup>$  رواه البخارى ح (3701)، ومسلم ح (2407).

<sup>ُ</sup> رُواه أحمد في مسنده ح (780)، وآبن ماجه ح (117)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (114).

وقبل أن يغادر النبي الأرض خيبر حقق آية أخرى تدل على نبوته ورسالته، فقد شفى الله بنفثه ساق سلمة بن الأكوع الذي أصيب في الغزوة، يقول يزيد بن أبي غُبيد: رأيت أثرَ ضربة في ساق سلمة، فقلت: يا أبا مسلم، ما هذه الضربة؟ فقال: هذه ضربة أصابتني يوم خيبر، فقال الناس: أصيب سلمة، فأتيت النبي الله فنفث فيه ثلاث نَفَثات، فما اشتكيتُها حتى الساعة.1

إن الجموع التي رأت ساق سلمة مضرجة بدمائها، ثم رأوه لا يشتكي منها ألماً ولا وجعاً ببركة ريق النبي [ ونفثه عليها، إن هذه الجموع لا يسعها أمام هذه المعجزة الباهرة إلا أن تشهد للنبي [ بالنبوة والرسالة، إذ مثل هذا لا يقدر عليه بشر، إنه دليل من دلائل نبوته [].

ويُرسُل النبي اَ عبدَ الله بن عتيك ورجالاً من الأنصار لردع سلّامِ بنِ أبي الحُقَيق، وبينما هو راجع في الطريق وقع، فانكسرت ساقه، فعصبها بعمامة،

ولنستمع إليه وهو يقص علينا الخبر، فيقول: فانتهيت إلى النبي الله فقال: ((ابسط رجلك))، فبسطت رجلي، فمسحها، فكأنها لم أشتكِها قطّٰ.²

لقد تكرر ذلك منه [ مراراً وعلى مرأى من الصحابة الكرام، يقول بريدة []: إن رسول الله [ تفل في رجل عمرو بن معاذ حين قُطِعت رجله فبراً. 3 فهل كان هذا فناً من فنون الطب أم معجزة وبرهاناً من براهين نبوته []؟

ويروي الإمام أحمدُ عن أمُ جُندُب أنها رأت رسول الله اليرمي جمرة العقبة .. فأتته امرأة خثعمية بابْن لها فقالت: يا رسول الله، إن ابني

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه البخاري ح (4206).

<sup>2</sup> رُواه البخاري ح (4039).

<sup>َ</sup> رَوَّاه ابن حَبَاْن َ (2146)، وصححه الألباني في الصحيحة ح ( 2940).

هذا ذاهب العقل، فادع الله له. قال لها: ((ائتيني بماء)).

فأتته بماء في تَور من حجارة، فتفل فيه، وغسل وجهه، ثم دعا فيه، ثم قال: ((اذهبي، فاغسليه به، واستشفي الله عز وجل)).

قالت أم جُندب: فقلت لها: هَبِيَ لي منه قليلاً لابني هذا، فأخذت منه قليلاً بأصابعي، فمسحتُ بها شِقَّة ابني، فكان من أبر الناس.

فسألتُ المرأة بعد: ما فعل ابنها؟ قالت: برئ

أحسن بَرء.¹

وفي الحديث معجزة عظيمة له ا، بل معجزتان: إحداهما شفاء ابن الخثعمية ببركة مجّة النبي ا في الماء الذي غسلته أمه فيه، والأخرى: هداية ابن أم ِجندٍب بمسح أمه وجهَه ببعض هذا الماء.

وتحدِّثُ أم جميل ابنها محمد بن حاطب عن خبر حدث له إبّان طفولته، فقد أقبلت به إلى النبي الله وقد انكفأت قدر تغلي على ذراعه، تقول أم جميل: فأتيتُ بك النبي الفقلت: بأبي وأمي يا رسول الله، هذا محمد بن حاطب، فتفل في فيك، ومسح على رأسك، ودعا لك، وجعل يتقُل على يديك ويقول: ((أذهب البأس رب الناس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقماً)) فقالت: فما قمتُ بك من عنده حتى برأت يدك، 2

وهكذا فإن الله الشافي قدر الشفاء لكثيرين ، وجعل نفثه 🏿 وريقه سبباً في ذلك ، ليكون برهاناً آخر من براهين نبوته 🖟

<sup>ً</sup> رواه أحمد في المسند ح (26590). ² رواه أحمد في المسند ح (15027)

استحابة الله دعاءه 🏻

ومن باهر ما يدل على النبوة إجابة الله دعاء النبي حين يدعوه، فإذا ما رفع نبي الله يديه داعياً ربه ومولاه ؛ قبِل الله دعاءه وأجابه، وتكرارُ ذلك وديمومتُه دليل على صدقه، لأن الله لا يؤيد كاذباً ولادعياً بدعي عليه الكذب ، فالكاذب من أظلم الناس وأبعدِهم عن الله ] فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون [ (يونس: 17).

وهكُذاً؛ فإن الله لا يؤيد بتأييده الكاذب الذي يلجأ إليه، بل يهلِكُه ويفضَحُه، كما قال موسى مخاطباً سحرة فرعون: }ويلكم لا تفتروا على الله كذبًا فيُسجِتَكم بعذابٍ وقد خاب من افترى { (طه: 61).

فالمفترون على الله لا يؤيدهم الله بعونه، ولا يمدهم بمدده، قال تعالى: } قل إنّ الّذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون { (يونس: 69) ، وقال: } إنّ اللّه لا يهدي من هُو كاذبٌ كفّارٌ { (الزمر: 3). لكن النبي أما خاب ولا خسر، بل هُدي وأفلح في كل صعيد، فدينُه أعظمُ الأديان في الأرض وأكثرُها - بحمد الله - انتشاراً.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "ومعلوم أن من عوده الله إجابة دعائه، لا يكون إلا مع صلاحه ودينه، ومن ادّعى النبوة، لا يكون إلا من أبرّ الناس إن كان صادقاً، أو من أفجرهم إن كان كاذباً، وإذا عوّده الله إجابة دعائه، لم يكن فاجراً، بل برّاً، وإذا لم يكن مع دعوى النبوة إلا برّاً، تعيّن أن يكون نبياً صادقاً، فإن هذا يمتنع أن يتعمّد الكذب، ويمتنع أن يكون ضالاً يظن أنه نبي". وقد وقعت هذه الآية البينة لنبينا الله فأجاب الله

وقد وقعت هذه الاية البينة لنبينا ال فاجاب الله دعاءه ا في مواطن كثيرة، كل منها دليل من دلائل النبوة الشاهدة على صدقه ا .

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجواب الصحيح (6/297).

دلائل النبوة

ونبدأ بسنة جدبة أصابت الناس؛ وقف النبي الفيها على المنبر يخطب الجمعة ، فقام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال, وجاع العيال، فادع الله لنا.

يقول أنس بن مالك: فرفع يديه، وما نرى في السماء قزْعة [أي قطعة من السحاب]، فوالذي نفسي بيده ما وضعهما حتى ثار السحاب أمثال الجبال, ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته [] , فمُطرنا يومنا ذلك ومن الغد، وبعد الغد، والذي يليه، حتى الجمُعَة الأخرى. وفي الجمعة الأخرى قام ذلك الأعرابي، أو

وفي الجمعة الاخرى قام ذلك الاعرابي، او قال: غيره، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء، وغرق المال، فادع الله لنا، فرفع يديه فقال: ((اللهم جوالينا ولا علينا))۔

يقول أنس: فما يشير بيده إلى ناحيةٍ من السحاب إلا انفرجت، وصارت المدينة مثل الجَوْبة ، وسال الوادي قناة ¹ شهراً، ولم يجىء أحدٌ من ناحيةٍ إلا حدّث بالجُوْد".²

لقد نزل المطر بدعائه ا واستمر أسبوعاً ، ثم توقف بدعائه ا بعد أسبوع من هطوله، كما انفرجت السحابة عن المدينة لقوله: ((اللهم حوالينا ولا علينا))، ، أليس ذلك كله من أمارات نبوته وعلامات صدقه؟

قال النووي: "ومراده بهذا؛ الإخبار عن معجزة رسول الله ا وعظيم كرامته على ربه سبحانه وتعالى، بإنزال المطر سبعة أيام متوالية متصلاً بسؤاله من غير تقديم سحاب ولا قزَع، ولا سببٍ آخر، لا ظاهرٍ ولا باطن".3

الجوبة: هي الحفرة المستديرة الواسعة، والمراد بها هنا الغُرجة في السحاب، ووادي القناة اسم لوادٍ مشهور من أودية المدينة. انظر فتح الباري (2/479).

<sup>2</sup> رواّه البخاريّ ح (1013)، ومسلم ح (897) واللفظ له.

³ شرح صحیح مسلم (6/192).

وقال ابن حجر: "وفيه عَلَمٌ من أعلام النبوة في إجابة الله دعاء نبيه عليه الصلاة والسلام عقِبه أو معَه، ابتداء في الاستسقاء، وانتهاء في الاستصحاء، وامتثال السحاب أمره بمجرد الإشارة".<sup>1</sup>

وصدق من قال:

مدق من قال: دعا اللهَ خالقَه دعوة أُجيبتْ وأشخَص منه البصر ولم يك إلا كـقلب الرداء وأسـرعَ حتى رأينا المطر

وفي بعض الأحيان خص النبي البعضاً من أصحابه بشيء من دعائه فأجاب الله سؤله، وقبل دعاءه، ومنه دعاؤه لخادمه الوفي أنس بن مالك ، فقد كافأه النبي العلى خدمته له بدعوة أجابها الله تعالى، فعاش أنس مجللاً ببركتها مائة سنة. يقول أنس الله جاءت بي أمي إلى رسول الله اله

وقد أُزِّرتني بنصف خمارها، وردِّتني بنصفه، فقالت: يا رسول الله، هذا أنيس ابني، أتيتك به يخدمك، فادع الله لِه.

ُ فقال: ((اللهم أكثِر مالَه وولده))، قالِ أنس: فوالله إن مالي لكثير، وإن ولدي ووَلَدَ وَلدي ليتَعادُّون على نحو إلمائة اليوم، ²

ُ وفي رواية قال أنس: فما تُرك خير آخرة ولا دنيا؛ إلا دعا لي به قال: ((اللهم ارزقه مالاً وولداً، وبارك لِه فيه)).³

وقد أجاب الله دعوة نبينا، يقول أنس: (فإني لمن أكثر الأنصار مالاً، وحدثتني ابنتي أمينة أنه دُفن لصُلبي مَقْدَم حجاج البصرةَ بضعٌ وعشرون ومائة).

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح البارى (2/480).

<sup>2</sup> رواّه البخّاري ح (6344)، ومسلم ح (2481) واللفظ له.

₃ رُواَه البخارِيّ ح (1982).

قال ابن حجر: "وفيه التحدّث بنعم الله تعالى، وبمعجزات النبي الما في إجابة دعوته من الأمر النادر، وهو اجتماع كثرة المال مع كثرة الولد".¹ ودعا ابالبركة لعروة البارقي في ماله، لما أعطاه النبي ديناراً يشتري له به شاة، فاشترى له به شاتين، فباع إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه. 2

وفي رواية أنه 🏾 قال: ((اللهم بارك له في صفْقة يمينه))ـ يقول عروة: فلقد رأيتُني أقف بكُناسة الكوفة، فأربحُ أربعينُ ألفاً قبل أن أصِل إلى أهلي". 3

قال ابن حجر: "المقصود منه الذي يدخل في علامات النبوة دعاء النبي العروة فاستجيب له، حتى كان لو اشترى التراب لربح فيه".4

وإذا أردنا أن نعرف سر الحافظة التي أوتيها راوية الإسلام أبو هريرة، فلنستمع إليه وقد جاء إلى النبي الشكو كثرة نسيانه للحديث، فيقول: يا رسول الله، إني أسمع منك حديثاً كثيراً أنساه، فقال له عليه الصلاة والسلام: ((ابسط رداءك))، فبسطتُه، قال: فغرفَ بيديه، ثم قال: ((ضُمّه))، فضممتُه، فما نسيتُ شيئاً بعده، أ

قال ابن حجر: "وفي هذا الحديث فضيلة ظاهرة لأبي هريرة، ومعجزة واضحة من علامات النبوة؛ لأن النسيان من لوازم الإنسان، وقد اعترف أبو هريرة بأنه كان يَكثُر منه، ثم تخلف عنه [أي النسيان] ببركة النبي "".<sup>6</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> فتح الباري (4/269).

² رواه البخاري ح (3443).

₃ رواه أحمد في مسنده ح (18877).

₄ فتح الباري (6/734).

⁵ رواه البخاري ح (119).

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> فُتَح الباري (1/260).

وثمة دعوة أخرى من رسول الله النال أبا هريرة خيرُها، ألا وهي دعاء النبي الأمِّه بالهداية، فقد كان يدعوها إلى الإسلام، وهي مشركة تأبى الإسلام وتصده عنه، يقول أبو هريرة: فدعوتُها يوماً، فأسمَعَتني في رسول الله الما أكره، فأتيتُ رسولَ الله الوالله الله الله الما الله، إني كنتُ أدعو أمي إلى الإسلام، فتأبى عليّ، فدعوتُها اليومَ، فأسمعتني فيك ما أكره، فادع الله أن يهديَ أمَّ أبي هريرة.

ولم يخيب رسولُ الله ا صاحبَه الوفي، فقال: ((اللهم اهدِ أمَّ أبي هريرة))، فخرج مستبشراً فرحاً بدعوة نبي الله ا ، يرجو أن تكون سبباً في

إسلام أمه.

يقول: فلما جئتُ، فصِرت إلى الباب، فإذا هو مجاف، فسمعتْ أمي خَشْفَ قدميّ [أي صوت مشيي]، فقالت: مكانكَ يا أبا هريرة، وسمعتُ خضْخضَة الماء، فإذا هي تغتسل للإسلام، وتشهد بشهادة التوحيد.

ُ قَالَ: فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولَ اللَّهُ اَ ، فَأَتَيْتُهُ وَأَنَا أَبكي مِن الفرح، فقلت: يا رسول الله أبشر، قد استجابٍ اللهُ ِدعوتك، وهدى أمَّ أبيِ هريرة. أ

لقد أتى الله أول النهار يبكي خُزناً على تَمثُّعِ أمَّه عن الإسلام وسِباِبها للنبي الله فما لبِث أن عاد يبكي فرَحاً بإسلامها ببركة دعاء النبي الله .

قال النووي: "وفيه استجابة دعاء رسول الله العلى الله العلى الله العلى الفور بعين المسؤول، وهو من أعلام نبوته

وسرورُ أبي هريرة وفرحُه لم ينسياه أن يطلب من النبي ا دعوةً ثالثة، فقال: يا رسول الله ادع الله أن يحبِّبَني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين، ويحبِّبَهم إلينا. فقال رسول الله اا: ((اللهم حبِّب

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (2491).

 $<sup>^{2}</sup>$  شرح صحیح مسلم (16/52).

دلائل النبوة

غُبَيدَك هذا وأمَه إلى عبادك المؤمنين، وحبِّب إليهمْ المؤمنين).

ً يُقُول أَبُو هرَيرة: فما خُلِق مؤمن يسمع بي ولا يراني؛ إلا أحبني۔¹

ُوهَكذاً فحبُ الْمؤمنين في كل عصر لراوية الإسلام العظيم أبي هريرة، هو دليل باهر وبرهان ظاهِر على استجابة الله دعاء نبيه وحبيبه ال

وأما عبدُ الله بن عباس حبرُ الأمة وتَرْجُمَانُ القرآن، فإن ما أوتيَه من العلم والحكمة كان بفضل الله الذي استجاب دعاء النبي الله، وذلك أنه لما كان غلاماً جهز وَضُوءَ النبي الفقال النبي شاكراً صنيعه: ((اللهم فقهه في الدين)).²

وعلَمه التأويل)).³

وهذه الدعوة مما تحققتْ إجابةُ اللهِ النبيَ الفيها، فقد شبَّ ابن عباس، فكان عمر يُجلِسه مع أكابر الصحابة يستشيره ويأخذ برأيه، على حداثة سنه، فقد فاق أقرانه، بما آتاه الله من الفقه في الدين وما علمه من محاسن التأويل، حتى صح عن ابن مسعودٍ فقيهِ الصحابة أنه قال فيه: " لو أدرك ابنُ عباس أسناننا؛ ما عاشره منا رجل" أي لنبوغه وفقهه، وكان يقول: " نِعم تَرْجُمَانُ القرآنِ ابنُ عباس ".5

وكُمَا يستجيب الله دعاء أنبيائه لأصحابهم؛ فإنه يستجيب لهم إذا دعوا على الكافرين بنبوتهم أو على العاصين من أتباعهم،

فقد أجاب الله دعاء نوح عليه السلام لما قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديّاراً الله إنك

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (2491).

<sup>2</sup> رواه إلبخاري ح (143)، ومسلم ح (2477) واللفظ للبخاري.

₃ رواه أحمد ح (2393).

⁴ رواه عبد الرزاق في المصنف ح (32219). ⁵ رواه عبد الرزاق في المصنف ح (32220).

إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً { نوح: 26)، فاستجاب الله له وأغرق الكافرين } فدعا ربه أني مغلوبٌ فانتصر الفقتحنا أبواب السماء بماء منهمر الوفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمرٍ قد قدر الوحملناه على ذات ألواحٍ ودسرٍ التجري بأعيننا جزاءً لمن كان كفر { (القمر: 10-14).

وموسَى عليه السلام ، دعا فرعونَ الطاغية إلى توحيد الله وطاعته، فأبى واستكبر، فدعا عليه: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينةً وأموالاً في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم (يونس: 88)، فاستجاب الله دعاءه، فغرق فرعون وملؤه، وجعل يستجدي النجاة عند الموت } حتى إذا أدركه الغرق قال آمنتُ أنه لا إله إلا الذي آمنتْ به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين (يونس: 90).

وهكذا كان حالُ خاتم النبيين ا ، فقد سجد ا ذات مرة، فوضع المشركون سَلَا الجزور وقذرَها على ظهره الشريف، وأخذوا يتضاحكون، فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام وقال: ((اللهم عليك بقريش)) ثلاث مرّات.

يقُولَ ابن مسعود: فلما سمعوا صوته ذهب عنهم الضحك، وخافوا دعوته.

ثُم قال: ((اللهم عليك بأبي جهلِ بن هشام، وعتبةَ بنِ ربيعةَ، وشيبةَ بنِ ربيعةَ، والوليدِ بن عتبةَ، وأميةَ بنِ خلفٍ، وعقبةَ بنِ أبي مُعَيطٍ)).

يقول ابن مَسعود الله وذكر السَابع ولم أحفظه، فوالذي بعث محمداً الله بالحق، لقد رأيتُ الذين سمّى صرعى يوم بدر، ثم شُحبوا إلى القليب، قليب بدر، 1

رواه البخاري ح (240)، ومسلم ح (1794) واللفظ له.  $^{\scriptscriptstyle 1}$ 

دلائل النبوة (108)

قال ابن حجر: "وهذا يحتمل أن يكون من تمام الدعاء الماضي، فيكون فيه عَلمٌ عظيم من أعلام النبوة".<sup>1</sup>

ولَما هاجر الله المدينة ورأى إدبار قريش وإعراضهم وصدهم عن الإسلام، قال: ((اللهم و مدينة عن الإسلام، قال: (

سبعٌ كسبع يوسف)). ِ

قال ابن مسعود: فأخذتهم سَنةٌ حصّت كل شيء، حتى أكلوا الجلود والميتة والجيف، وينظر أحدهم إلى السماء، فيرى الدخان من الجوع.

فأتاه أبو سفيان، فقال: يا محمد، إنك تأمر بطاعة الله وبصلة الرحم، وإن قومك قد هلكوا،

فادعُ الله لهم.

وَفَي رواَية لأحمد في مسندم أن أبا سفيان قال: أي محمد، إن قومك قد هلكوا، فادع الله عز وجل أن يكشف عنهم، قال: فدعا. ثم قال: ((اللهم إن يعودوا فعُدْ )).

ثُمْ قُرْأً □: ]قُ رَتقب يَوْم تأتي السَّماء بِدخانٍ مُّبين [ إلى قوله: }إنكم عائدون ا يوم نبطش البطشة الكبري إنا منتقمون { (الدخان: 10-16)

قال: فالبطشةُ يومُ بدر. ٍ

لقد علم كفار قُريشُ أن رسولَ الله مجابُ الدعوة عندَ الله ، فجاؤوا يطلبون السقيا بدعائه، لأنهم علموا أن الله لا يرد نبيه وحبيبه [] فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون { (الأنعام: 33).

واستهزأ عتيبة بن أبي لهب بالقرآن ، فكُتب مع أبويه في سجل الهالكين؛ فقد دعا عليه النبي الأبويه أن يموت بين أنياب السبع، فقال: ((اللهم سلط عليه كلباً من كلابك))، فكانت دعوة نبي أجابها

 $<sup>^{</sup>m 1}$  فتح الباري (1/419).

² رواّه الْبِخَارِيّ ح (1007)، ومسلم ح (2798)، وأحمد ح ( 4149).

الله، حين خرج عتيبة في قافلة يريد الشام، فنزل منزلاً، فقال: إني أخاف دعوةَ محمّد 🏿

فحطوا متاعهم حوله، وقعدوا يحرسونه، فجاء الأسد فانتزعه، فذهب به.

وفي رواية لابن عساكر أن أبا لهب قال: قد عرفت أنه لا ينفلت عن دعوة محمد،²

ولله درُّ حسان بن ثابت 🛘 وهو يقول:

ً فما أكيلُ من يُرجع العام إلى أهله

السبع بالراجع

وقعد بُسر الأشجعي بين يدي النبي ا، وجلس يأكلُّ بشمالهُ، فلما ذكُّره رَّسولُ الله 🛘 بالأكُّل بِاليمين استكبر عن قبول الحق فقال: لا أستطيع، فقال النبي 🏿: ((لا استطعت، ما منعه إلا الكبر))، فما رفعها إلى فيه³. أي عاجلته استحابة الله ، فشُلت يَمينُه لَلتو، بدعاء النبي 🏿 عليه ، جزاءَ استكباره عن قبول الحِق والإذعان له.

وحاقت دعوتُه 🏻 أيضاً بأعرابي دخل عليه النبي يَعُوده في مرضه، فقالِ 🏿 مواسياً: ((لا بأسَ، طهُور إنَّ شاءً الله))، فأجابُ الأعرابي بجواَّب ملؤه القنوط وسوء الظن بالله: قلَّتَ: طَهُور؟ كلاًّ، بل هي حُمِّى تَفُور - آو تثور - على ٍ شَيخَ كبير، تُزيرُه القبور، فقال الُّنبي اَّ: ((فَنَعَمْ إِذاً)). 4

قاًل ابن حَجر: "في بعض طرقه زيادة تقتضي إيراده في علامات النبوة، أخرجه الطبراني وغيره ... وفي آخره: فقال النبي 🏿: ((أما إذا أبيتَ فهي كما تقول، قضاءُ الله كائن)) فما أمسى من الغد إلا مىتاً".5

<sup>ً</sup> رواه الحاكم (2/588)، وصححه، ووافقه الذهبي، وحسنه ابن حجر في الفتح (4/39).

² تفسير القرآن العظيم (4/316).

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> رواه مسلم ح (2021).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> رواه البخاري ح (5656).

⁵ فتح الباري (6/722).

وهكذا؛ فإن هذه الدعوات المجابة وأمثالها دليل على رضا الله عن نبيه وتأييده له، ولو كان يتقوّل على ربه النبوة والرسالة لخذله الله وأهلكه: } ولو تقوّل علينا بعض الأقاويل % لأخذنا منه باليمين % ثمّ لقطعنا منه الوتين % فما منكم من أحدٍ عنه حاجزين[ (الحاقة:41-47).

حماية الله لنبيما

وإن من دلائل النبوة حمايةُ الله لأنبيائه، وإنجاؤه لمن شاء منهم من أيدي أعدائهم، رغم ما يتربص بهم السفهاءُ من السوء.

ولَقد قالَ نوح عليه السّلام متَحدياً كفارَ قومه: } يا قوم إن كان كبُر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمرُكم عليكم غُمةً ثم اقضوا إليّ ولا تنظِرون { (يونس:71)، فلم يصلوا إليه بسوء لحماية الله له.

ُ وَمثلَمُ قول أُخيه هود [: }قال إني أشهِد الله واشهدوا أني بريءٌ مما تشركون [ من دونه فكيدوني جميعًا ثم لا تنظرون [ إني توكلت على الله ربى وربكم { (هود: 54-56).

ولما أراد السفهاء قتل إبراهيم عليه السلام، وألقوه في النار أنجاه الله منها بقدرته وفضله اقالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين القلنا يا نار كوني برداً وسلاماً على إبراهيم الوأرادوا به كيداً فجعلناهم الأخسرين الالنبياء: 70-68).

وكذا كان الحال مع نبينا □، فقد أنجاه الله من المؤامرات التي واجهنه من لدن بعثتِه عليه الصلاة والسلام، وقد أخبره الله وأنبأه بسلامتِه من كيدهم وعدوانهم ، فقال له: □ يــا أيها □لرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته و□لله يعصمك من □لناس□

ُ قال ابن كُثير: "أي بلغ أنت رسالتي، وأنا حافظُك وناصرُك ومؤيدُك على أعدائك ومُظفِرُك بهم، فلا تخف ولا تحزن، فلن يصل إليك أحدُ منهم بسوء يؤذيك".<sup>1</sup>

<sup>1</sup> تفسير القرآن العظيم (3/143).

تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي □ يُحرس حتى نزلت هذه الآية: □و□لله يعصمك من □لناس□ (المائدة: 67)، فأخرج رسول الله □ رأسَه من القبة، فقال لهم: ((يا أيها الناس، انصرفوا عني، فقد عصمني الله))ـ¹

وفي الآية دليلان من دلائل النبوة، أولهما: إخبار الله له بحفظه ا، وقد كان.

قال الماوردي: "فمن معجزاتِه: عصمتُه من أعدائه، وهم الجمُّ الغفير، والعددُ الكثير، وهم على أتم حَنَقِ عليه، وأشدُّ طلبٍ لنفيه، وهو بينهم مسترسلُ قاهر، ولهم مخالطُ ومكاثر، ترمُقُه أبصارُهم شزراً، وترتد عنه أيديهم ذُعراً، وقد هاجر عنه أصحابه حذراً حتى استكمل مدته فيهم ثلاث عشرة سنة، ثم خرج عنهم سليماً، لم يكْلم في نفسٍ ولا جسد، وما كان ذاك إلا بعصمةٍ إلهيةٍ وعدَه اللهُ تعالى بها فحققها، حيث يقول: أوالله يعصمك من الناس قعَصَمَه منهم ".2

والدليل الآخرُ في الآية من دلائل النبوة، يظهر لمن عرف أن النبي ا كان مقصوداً بالقتل من أعدائه، فكان الصحابة يحرُسونه خوفاً عليه، فلما نزلت الآية صرفهم عن حراسته، ليقينه بما أنزل الله إليه، ولو كان دعياً لما غرر بنفسه، ولما عرَّض نفسَه للسوء.

وقد صدق المستشرق بارتلمي هيلر في قوله:"لما وعد الله رسوله بالحفظ بقوله: اوالله يعصمك من الناسا، صرف النبي حراسه، والمرء لا يكذب على نفسه، فلو كان لهذا القرآن مصدر غير السماء لأبقى محمد على حراسته".3

<sup>ً</sup> رواه الترمذي ح (3046)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (2489).

² أعلام النبوة ٍ(127)ٍ.

وربحت محمداً ولم أخسر المسيح، عبد المعطي الدلالاتي ص (
 108).

قال ابن تيمية مستدلاً لنبوة النبى التأييد الله لنبيه وحفظه له ونصره لدينه: "وقد أيده تأييداً لا يؤيد به إلا الأنبياء، بل لم يؤيد أحدٌ من الأنبياء كما أيّد به، كما أنه بُعث بأفضل الكتب إلى أفضل الأمم بأفضل الشرائع، وجعله سيد ولد آدم الله على يعرف قط أحد ادعى النبوة وهو كاذب؛ إلا قطع الله دابره وأذِله وأظهر كذبه وفجوره،

وكل من أيده الله من المدعين للنبوة لم يكن إلا صادقاً، كما أيد نوحاً وإبراهيم وموسى وعيسى وداود وسليمان، بل وأيد شعيباً وهوداً وصالحاً، فإن سنة الله أن ينصر رسله والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد، وهذا هو الواقع، فمن كان لا يعلم ما يفعله الله إلا بالعادة، فهذه عادة الله وسنته يعرف بها ما يصنع، ومن كان يعلم ذلك بمقتضى حكمته؛ فإنه يعلم أنه لا يؤيد من النبوة وكذب عليه".1

وصور حماية الله لنبيه الكثيرة، منها أن قريشاً اجتمعت في الجِجر، فتعاقدوا باللاتِ والعزى ومناة الثالثةِ الأخرى ، لو قد رأينا محمداً ، قمنا إليه ِقيام رجل واحد، فلم نفارقُه حتى نقتله.

فأقبلت أبنته فاطمة رضي الله تعالى عنها تبكي، حتى دخلت على رسول الله الفالت: هؤلاء الملأ من قريش قد تعاقدوا عليك، لو قد رأوك لقد قاموا إليك فقتلوك، فليس منهم رجل إلا قد عَرف نصيبه من دمك.

فقال: ((يا بنية، أريني وَضوءًا)) فتوضأ، ثم دخل عليهم المسجد، فلما رأوه قالوا: ها هو ذا. وخفضوا أبصارهم، وسقطت أذقانهم في صدورهم، وعقِروا في مجالسهم، فلم يرفعوا إليه بصراً، ولم يقم إليه منهم رجل.

فأقبل رسول الله 🏿 حتى قام على رؤوسهم، فأخذ قبضة من التراب، فقال: ((شاهت الوجوه))

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجواب الصحيح (1/410).

ثم حصَبهم بها، يقول ابن عباس: فما أصاب رجلاً منهم من ذلك الحصى حصاةً إلا قُتل يوم بدر كافراً.¹

الله أكبر، قريشُ بخُيلائها وكِبْرِها تتعاهد على قتل رجل أعزل، وتقسم على ذلك بآلهتها، ثم لا يقوم منهم واحد لتنفيذ عزمتهم، بل قام العلى على رؤوسهم يحصِبُهم بالحصى متحدياً عجزهم، مبيناً سِفالَ أمرهم وهوانَه، وكيف لا؟ والله العظيم يؤيده ويقويه، فيقول: الله يعصمك من الناس (المائدة: 67).

ُ وَأَما أَبو جَهَل فرعون هذه الأمة فقد رام أيضاً قتل النبي الله حين أقبل يختال ذات يوم في جنبات مكة فقال: هل يعفِّر محمدٌ وجهَه بين أظهركم [يعني بالسجود والصلاة]؟ فقيل: نعم. فقال: واللاتِ والعزي، لئن رأيتُه يفعلُ ذلك لأطأنَّ على رقَبَتِه، أو لأعفِّرنَّ وجهَه في التراب.

ُ فَأَتِى رَسُولَ الله ا وهو يَصلَي، زعمَ ليطاً على رقَبَتِه، قال: فما فجِئهم منه إلا وهو ينكُص على عقبيه، ويتقي [أي يحتمي] بيديه.

فقيل له: مالك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقاً من نارٍ وهوْلاً وأجنحة، فقال رسول الله ١: ((لو دنا منى لاختطفته الملائكةُ عُضواً عضواً)).²

وهذه معجزة عظيمة رآها عدو الإسلام أبو جهل، فقد رأى أجنحة ملائكة الله وهي تحمي النبي أ، وأيقن بأن الله حماه بجنده وعونه، لكن منعه الكِبْرُ وحبُ الزعامة والحرصُ عليها من الإذعان للحق والانقياد له، فحاله وحال غيره من المشركين كما قال الله: أ فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون أ (الأنعام: 33).

رواه أحمد في المسند ح (2757) والحاكم في مستدركه (3/170)، وصححه الهيثمي في مجمع الزوائد (8/228).  $^2$  رواه مسلم ح (2797).

قال النووي: "ولهذا الحديث أمثلة كثيرة في عصمته أ من أبي جهل وغيره , ممّن أراد به ضرراً, قال الله تعالى: أ والله يعصمك من النّاس أ".1

وكما حمت الملائكة النبي ا من أبي جهل ، فقد تنزلت لحمايته يوم أحد، حين أطبق عليه المشركون، وتفرق عنه أصحابه منهزمين، ففي الصحيحين يقول سعدُ بن أبي وقاص الله الرأيت عن يمين رسول الله الوعن شماله يوم أحدٍ رجُلين، عليهما ثيابٌ يَيَاض، ما رأيتهما قبلُ ولا بعد)، يعني جبريلَ وميكائيلَ عليهما السلام، 2

قال النووي: "فيه بيان كرامةِ النبي العلى الله الله تعالى، وإكرامِه إياه بإنزال الملائكة تقاتل معه، وبيانُ أن الملائكة تقاتِل، وأن قتالَهم لم

يَختصَّ بيوم بدر".³

ولَّم يتُواْن المشركون من أقرباء النبي [ عن إيذائه والكيد له، ومن ذلك أنه لما نزل قوله تعالى: [تبت يدا أبى لهبٍ وتب (المسد: 1)، جاءت أم جميلٍ ، امرأةُ عمه أبي لهب إلى النبي [ ومعه أبو بكر، فلما رآها أبو بكر قال: يا رسول الله، إنها امرأة بذيئة، وأخاف أن تؤذيَك، فلو قُمت، قال: ((إنها لن تراني)).

فجاءَت أم جميل، فقالت لأبي بكر: إن صاحبك هجاني! قال: لا، وما يقول الشعر، قالت: أنت عندي مُصَدق، وانصرفت، فقال أبو بكر: يا رسول الله، لم ترَك؟! قال: ((لا، لم يزل ملك يسترني عنها بجناحه)).4

وكذا أرادت قريش أن تقتل النبي ا مراراً قبل هجرته، لكن الله نجاه منهم وحماه، فلما عزم

<sup>1</sup> شرح مسلم على صحيح النووي (17/140).

<sup>2</sup> رواه البخاري ح (4054)، و مُسلم ح (2306).

₃ شرح ٍصحيح مسلم (15/66).

<sup>﴾</sup> رواه أبو يعلى في مسنده ح (2358)، والبزار ح (2294)، وصححه ابن حبان ح (6511).

دلائل النبوة

النبي □ على الخروج من مكة مهاجراً، رصدوا له على باب بيته، فخرج عليه الصلاة والسلام من بينهم، وقد أعمى الله أبصارهم عنه، فلم يروه حال خروجه،¹

وفي هذا يقول سبحانه: [ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين [ (الأنفال:30)، لقد رد الله مكرهم في نحورهم ، ونجى نبيه عليه

الصلاة والسلام.

وخرج أمن مكة مستخفياً تحوطه عناية الله، حتى وصل وصاحبُه إلى غار ثور، واختباً فيه عن أعين المشركين الذين جدّوا بالبحث عنه حتى وصلوا إلى الغار، ووقفوا ببابه، وظن أبو بكر ألهلكة، فقال للنبي أذ لو أن أحدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرنا، فأجابه النبي السان الواثقِ من ربه، المتوكل عليه، العالمِ بأنه لا يسْلمه إلى مرام أعدائه: ((ما ظنّك يا أبا بكر باثنين الله ثالثُهما؟)).2

نعم فالله معه ينصره ويحميه □إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنودٍ لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم□ (التوبة:40).

وهكذا نجّى النّبي ا من بين أيديهم ، واتجه صوب المدينة المنورة من جديد، تحوطُه رعاية الله ، وتكلؤه عنايته.

أما قريش فلم تستسلم، ولم تفتر عزيمتُها في محاولة قتلِ النبي ا والنيلِ منه، فأرسلوا إلى قبائل العرب يضعون لهم الجوائز إن همُ قتلوا

<sup>ً</sup> انظر الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام ، للسهيلي ( 4/178).

² رواه البخاري ح (3653)، ومسلم ح (2381).

النبيَ ا وصاحبَه، لكنهما كانا يسيران في حفظ الله ورعايتهـ

وجاز النبي قُديداً، فأدركه سراقة بن مالك، يقول الصديق []: وتبعنا سراقة بن مالك، ونحن في جَلَدٍ من الأرض [أي في أرض صلبة]، فقلت: أُتينا يا رسول الله, فقال: ((لا تحزن, إن الله معنا)) فدعا عليه رسول الله []، فارتطمت فرسه إلى بطنها.

وفي رواية للبخاري يروي سراقة الخبر فيقول: (حتى إذا سمعت قراءة رسول الله [] - وهو لا يلتفت، وأبو بكر يكثر الالتفات - ساخت يدا فرسي في الأرض، حتى بلغتا الركبتين، فخَرَرت عنها، ثم زجرتُها فنهضتْ، فلم تكد تُخرج يديها، فلما استوت قائمة إذا لأثَرِ يديها عُثانٌ ساطع في السماء مثل الدخان…). أ

فقال سراقة: (إني قد علمت أنكما قد دعوتما عليّ، فادعوَا لي، فاللهَ لكما أن أرُدّ عنكما الطلب، فدعا الله فنجا، فرجع لا يلقى أحداً من الطَلَب إلا قال: قد كُفيتكم ما ها هنا، فلا يلقى أحداً إلا ردّه).2

قالَ أنس: (فكان أوَّل النهار جاهداً على نبي اللَّه [ ، وكان آخرَ النهار مَسْلَحةً له).³

فكان إَنجاء اللهُ نبيه مَن بين يدي سراقة سبباً في إسلامه وذوده عن النبي ا، فقال ا وهو يخاطب أبا جهل:

أبا حكم والله لو كنت شاهداً لأمر جوادي إذ تسوخُ قوائمه

ً علمتَ ولَم تَشْكُك بأن محمداً رسولٌ ببرهانِ فمن ذا يقاومه⁴

رواه البخارى ح (3906). $^{1}$ 

² رواه البخاري ح (3615)، ومسلم ح (2009).

₃ رواه البخاري ح (3911).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> فتح الباري (7/286).

دلائل النبوة (118)

ولما رجع مشركو مكة من بدر مدحورين - بقوة الله - ، أقبل عمير بن وهب حتى جلس إلى صفوان بن أمية في الحِجِر ، فقال صفوان: قبَّح اللهُ العيش بعد قتلى بدر.

فقال عمير: أجل والله ما في العيش خيرٌ بعدَهم ، ولولا دينٌ عليَّ لا أجد له قضاء، وعيالٌ لا أدع لهم شيئاً ، لرحلت إلى محمد فقتلتُه إن ملأتُ عينيٌ منه ، فإن لي عنده عِلَّة أعتل بها عليه ، أقول: قدِمت من أجل ابنى هذا الأسير.

ففرح صفوان بإقدام عمير وخُطته، ومضى بزيل عوائق تنفيذها، فقال: على دينُك، وعيالُك أسوةُ عيالي في النفقة ، لا يسعني شيء فأعجزُ عنهم.

فاتفقا، وحمله صفوان وجهزه، وأمر بسيف عمير فصُقِل وسُمَّ ، وقال عمير لصفوان: اكتم أا أ

خبري أياماً.

وقدم عمير المدينة، فنزل بباب المسجد، وعَقَل راحلته ، وأخذ السيف، وعمَد إلى رسول الله ا، فنظر إليه عمر وهو في نفر من الأنصار، ففزع ودخل إلى رسول الله ا، فقال: يا رسول الله لا تأمنه على شيء.

فقال 🛭: ((أدخله علي)).

فخرج عمر، فأمر أصحابه أن يدخلوا إلى رسول الله [ ويحترسوا من عمير، وأقبل عمر وعمير حتى دخلا على رسول الله [، ومع عمير سيفُه ، فقال رسول الله [ لعمرٍ: ((تأخر عنه))ـ

فلما دنا عمير قال له: ((ما أقدمك يا عمير ؟)) قال :قدِمت على أسيري عندكم ، تفادونا في أسرانا، فإنكم العشيرة والأهل.

ُفقال اً: (( ما بال السيف في عنقِك؟)). فأجاب عمير: قبحها الله من سيوف ، وهل أغنت عنا شيئاً؟ إنما نسيته في عنقي حين نزلت. فقال رسول الله ال: ((اصدقني، ما أقدمك يا عمير؟)). فقال: ما قدمت إلا في طلب أسيري.

فبغته النبي القوله: ((فماذا شرطت الصفوان في الجِجر؟))، ففزع عمير وقال: ماذا

شرطبتُ له؟

ُ فأجاب من علّمه الله الخبير فقال: ((تحمّلْتَ له بقتلي؛ على أن يعول أولادَك ، ويقضيَ دَيْنَك ، واللهُ حائلٌ بينك وبين ذلك)).

فقال عمير: أَشَهَد أنك رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله ،كنا يا رسول الله نكذبُك بالوحي وبما يأتيك من السماء، وإن هذا الحديث كان بيني وبين صفوان في الجِجِر لم يطلع عليه أحد، فأخبرك الله به ، فالحمد لله الذي ساقني هذا المساق.

ففرح به المسلمون، وقال له رسول الله 🏿: ((اجلِس یا عمیر نواسِك)).

ُ وَقَالَ لَأَصَحَابِهِ: ((عَلَمُوا أَخاكُم القرآن))، وأطلق له أسيره ، فقال عمير: ائذن لي يا رسولَ الله ، فألحق بقريش ، فأدعوهم إلى الله وإلى الإسلام، لعل الله أن يهديَهم .. ثم قدم عمير فدعاهم إلى الإسلام، ونصحهم بجُهده ، فأسلم بسببه بشر كثير، أ

وهكذا نجى الله نبيه وحبيبه من كيد عميرٍ وصفوان ، فلم يجدْ عميرُ أمام هذه المعجزة الباهرة والآية القاهرة إلا أن يشهد للنبي ا بالنبوة، وللرب الذي حماه بالوحدانية.

ومن صور حماية الله لنبيه وحبيبه قصة شاة اليهودية، إذ أن النبي أتى خيبر، فقدمت له يهودية من أهل خيبر شاةً مشوية مسمومة، فأخذ رسول الله الذراع، فأكل منها، وأكل رهطٌ من أصحابه معه، ثم قال لهم رسول الله الذراع، فال

<sup>ً</sup> رواه الطبراني في معجمه الكبير ح (117)، وابن هشام في السيرة (3/213).

أيديِكم))، وفي رواية: ((ارفعوا أيديكم، فإنها أخبرتني أنها مسمومة)).¹

وأرسل رسول الله الله اليهودية فدعاها، فقال لها: ((أسمَمْت هذه الشاة؟)) قالت اليهودية: من أخبرك؟ قال: ((أخبرتني هذه في

يدي)). للذراع ، قالت: نعم .

قال: ((ما أردت إلى ذلك؟)) قالت: قلتُ: إن كان نبياً فلن يضرَه ، وإن لم يكن نبياً استرحنا منه . فعفا عنها رسولُ الله ا ولم يعاقِبها.²

وفي رواية للخبر في الصحيحين أن رسول الله ا سألها عن ذلك ،فقالت: أردت لأقتلكَ. فقال ا: (( ما كان الله ليسلطَك عليّ )).³

قال النووي: " قوله [ ((ما كان الله ليسلطك عليّ)) فيه بيانُ عصمتِه [ من الناس كلَّهم، كما قال الله: [و]لله يعصمك من [لناس] (المائدة: 67)، وهي معجزة لرسول الله [ في سلامته من الشُّمِّ المهلِك لغيرِه، وفيه إعلامُ الله تعالى له بأنها مسمومةُ، وكلامُ عضوٍ منه له، فقد جاء في غير مسلم: ((إن الذراع تخبرني أنها مسمومة). 4

ُويحدث جابر بن عَبد الله رضي الله عنهما، أنه غزا مع رسول الله ا قِبَل نجد، فلما رجع رسول الله ا أدركتهم نومة القيلولة في وادٍ كثير الشجر.

يقول جأبر: فنزل رسول الله ا وتفرق الناس ، يستظلون بالشجر، ونزل رسول الله ا تحت سمُرَةٍ، فعلق بها سيفه، فنمنا نومةً، ثم إذا رسول الله ا يدعونا فجئناه، فإذا أعرابيٌ جالس، فقال رسول الله اا: ((إن هذا اخترط سيفي وأنا نائم، فاستيقظتُ وهو في يده صَلتاً، فقال لي: من

<sup>2&</sup>lt;sup>1</sup> رواه أبو داود ح (4510)، والحديث أصله في البخاري ح ( 2617)، ومسلم ح (2190).

² رواه أبو داود ح (4510) وهو صحيح كما قال الألباني في مشكاة المصابيح ح (5931).

رواه البخاري ح (2617)  $\imath$  ومسلم ح (2190). $^{\circ}$ 

<sup>4 ?</sup> شرح صحیح مسلم (14/179).

يمنعُك مني؟ قلت: اللهُ، فها هو ذا جالس)) ثم لم يعاقبُه رسولُ الله 🏿.

وفي رواية لأحمد أنه قام على رأس رسول الله اللسيف فقال: من يمنعك مني؟ فقال الذي الله عز وجل)).

فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله الفقال: من يمنعك مني؟ فقال الأعرابي: كن كخير آخذ.

فقال []: ((أتشهد أن لا إله إلا الله؟)) قال: لا، ولكني أعاهدُك أن لا أقاتِلكَ، ولا أكونَ مع قوم يقاتلونك، فخلى سبيله، فذهب إلى أصحابه، فقال: قد جئتُكم من عندٍ خير الناس، 1

وَفي هذا الحديث دلائلُ مُختلفة على نبوة النبي [ ، منها: ثبات النبي [ بتأييد الله له، ثم حمايةُ الله له من القتل.

ومنها تأييدُه له بالملائكة، فقد وقع في رواية لابن إسحاق أن جبريل دفع بصدر المشرك فسقط سنفه.

وأخيراً: عفوُ النبي ا عن الرجل مع رفضه للإسلام، وذلك خلق من أخلاق النبوة، وإلا فمن يصنع ذلك مع غريمه وعدوه الذي كاد أن يقتله؟ وقد صدق الأعرابي حين قال: جئتُكم من عندٍ خير الناس،

ا أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فماله من هاد ا (الزمر: 36)، وفي هذا كله ما يشهد له ا بالنبوة لتأييد الله إياه وحفظه له.

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (4137)، ومسلم ح (843)، ورواية أحمد في المسند ح (14512).

دلالة القرآن الكريم على نبوته الله القرآن الكريم على الله إن أعظم دلائل النبوة القرآنُ الكريم، كتاب الله الذي أعجز الأولين والآخرين.

يقول رسول الله ال ((ما من الأنبياء من نبي، الا قد أعطي من الآيات، ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحياً أوحى اللهُ إليّ،

فَأَرجو أَن أَكونَ أَكَثَرهم تَابَعاً يَوم القيامَة)).²

قال ابن حجر في معنى قوله: ((إنما كان الذي أوتيتُ وحياً )): "أي أن معجزتي التي تَحدّيتُ بها، الوحيُ الذي أُنزل عليّ، وهو القرآنِ".

ثُم لَفت - رحَمه الله - النظر إلى أنه ليس المراد من الحديث حصرَ معجزاته أ في معجزة القرآن الكريم فقال: "بل المراد أنه المعجزة العظمى التي اختص بها دون غيره أا". 3

وقال ابن كثير في معنى الحديث: " معناه أن معجزة كل نبي انقرضت بموته، وهذا القرآن حجة باقية على الآباد، لا تنقضي عجائبه، ولا يخلق عن كثرة الرد، ولا يشبع منه العلماء، هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى من غيره أضله الله".4

وقال ابن القيم في سياق حديثه عن معجزات الأنبياء: "وأعظمها معجزةً كتابٌ باقٍ غضٌ طريّ لم يتغيّر, ولم يتبدّل منه شيء، بل كأنه منزّل الآن، وهو القرآن العظيم، وما أخبر به يقع كل وقتٍ على الوجه الذي أخبر به". <sup>5</sup>

ُ هذه المعجزّة العظيمة تحدى الله بها الأولين والآخرين، ودعاهم للإتيان بمثله حين زعموا أن

<sup>ً</sup> كما أسلفت في المقدمة؛ فإني لن أتحدث عن صور الإعجاز المختلفة للقرآن العظيم، فهذا بحر لايُدرك قعره ولا يُسبر غمره

² رواه البخاري ح (4981)، ومسلم ح (152) واللفظ له.

<sup>َ</sup> فتح الباري (8/623).

₄ تفسير القُرآن العظيم (2/678).

اً إغاثة اللهفان (2/347).

القرآن من كلامه ا، فقال تعالى: اأم يقولون تقَوَّله بل لا يؤمنون ا فليأتوا بحديثٍ مثله إن كانوا صادقين[ )الطور: 33-34).

فلما أعجز المشركين أن يأتوا بمثله، تحداهم القرآن أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات من عندهم، قال تعالى: ]أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور مثله مفترياتٍ وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صـادقين[ (هود: 13).

قال ابن كثير: "بين تعالى إعجاز القرآن، وأنه لا يستطيع أحدُ أن يأتي بمثله، ولا بعشر سور من مثله، ولا بسورة من مثله؛ لأن كلام الرب تعالى لا يشبه كلام المخلوقين، كما أن صفاته لا تشبه صفات المحدثات، وذاته لا يشبهها شيء ".1

فلما عجزوا عن الإتيان بعشر سور تحداهم القرآن أن يأتوا بسورة واحدة، قال تعالى: ]وإن كنتم في ريبٍ مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورةٍ من مثلم وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين[(البقرة: 23).

قال الطبري: "ومن حجة محمدٍ العلى صدقه، وبرهانه على حقيقة نبوته، وأن ما جاء به من عندي [أي من عند الله] ؛ عجز جميعكم وجميع من تستعينون به من أعوانكم وأنصاركم، عن أن تأتوا بسورة من مثله، وإذا عجزتم عن ذلك ـ وأنتم أهل البراعة في الفصاحة والبلاغة ـ فقد علمتم أن غيركم عما عجزتم عنه من ذلك أعجز".2

ويبلغ التحدي القرآني غايته حين يخبر القرآن أن عجز المشركين عن محاكاة القرآن والإتيان بمثله عجز دائم لا انقطاع له، فيقول: ]فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا[ (البقرة: 24).

قالَ القرطبيّ: " قوله: ﴿ ولن تفعلوا ﴿ إِثَارِةُ لَهُممهم، وتحريكُ لنفوسهم؛ ليكون عجزهم بعد

<sup>1</sup> تفسير القرآن العظيم (2/455).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع البيان (372-373).

دلائل النبوة (124)

ذلك أبدع، وهذا من الغيوب التي أخبر بها القرآن قبل وقوعها"<sup>1.</sup>

وحين أرأد مسيلمة معارضة القرآن فضحه الله وأخزاه، فكان قوله محلاً لسخرية العقلاء وإعراض البلغاء، فقد قال: "يا ضفدع، نقي كما تنقين ، لا الماء تدركين ، ولا الشراب تمنعين".

وقال المعارضاً القرآن: " أَلم تر كيف فعل ربك بالحبلي، أخرج من بطنها نسمة تسعى ، من

بین ٍشراشیف وحشی ".

وأما النضر بن الحارث فصيح قريش وبليغها، فأتى بالمضحك من القول حين قال: "والزارعات زرعاً، والحاصدات حصداً، والطاحنات طحناً،

وَالْعاجِناَتِ عِجِناً. والخابِزاتَ خبِزاً ....".2

ُ وعندما أراد الأدبِّب ابنَ المقفَع معارضة القرآن كل وعجز، وقال: أشهد أن هذا لا يعارض، وما هو من كلام البشر،

ومثلم صنع يحيى الغزال بليغ الأندلس

وفصيحها.

وصدق الله العظيم: ]قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هـذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعضٍ ظهيراً[ (الإسراء: 88).

قال ابن سعدي: "وكيف يقدر المخلوق من تراب، أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ .. هذا ليس في الإمكان، ولا في قدرة الإنسان، وكل من له أدنى ذوقٍ ومعرفةٍ بأنواع الكلام، إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء، ظهر له الفرق العظيم".3

لقد أعترف أعداء القرآن بعظمة القرآن، وذلت رقابهم لما سمعوه من محكم آياته، فهاهو الوليد

<sup>1</sup> الجامع لأحكام القرآن (1/267).

² انظر: لماذا أسلم صَديقي، إبراهيم خليل (ص50 -54 ).

₃ تيسيّر الكريم الرحمن (ص45-46).

بن المغيرة سيد قريش، يسمع النبي ا وهو يقرأ قوله تعالى: ]إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتآء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون[ (النحل:90).

فيقول قولته المَشْهورة: "والله إنَّ لقولِه الذي يقولُ لحلاوة، وإنّ عليه لطلاوة، وإنه لمثمرُ أعلاه، مغدِقٌ أسفلُه، وإنه ليعلو وما يُعلا، وإنه ليَحطِم ما تحته".<sup>1</sup>

ولما جاء عتبة بن ربيعة إلى النبي الله قريش النبي الوائل سورة فصلت، فرجع إلى قريش قائلاً: إني واللهِ قد سمعت قولاً ما سمعتُ بمثلِه قط، والله ما هو بالشعر ولا السحر ولا الكهانة، يا معشر قريش: أطيعوني واجعلوها بي، خلّوا بين هذا الرجل وبينَ ما هو فيه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعتُ نبأ".2

وفي العصر الحديث أيضاً شهد المنصفون من المستشرقين بعظمة القرآن، وسجلت كلماتُهم بحقه المزيدَ من الإعجاب والدَهش.

ومنه قول المستشرق فون هامر في مقدَمة ترجمته للقرآن، فقد قال: "القرآن ليس دستورَ الإسلام فحسب، وإنما هو ذِروة البيانِ العربي، وأسلوبُ القرآن المدهش يشهد على أن القرآن هو وحيُ من الله، وأن محمداً قد نشر سلطانَه بإعجاز الخطاب، فالكلمةُ [أي القرآنُ] لم يكن من الممكن أن تكونَ ثمرةَ قريحةٍ بشرية".3

ويقول فيليب حتى في كتابه "الإسلام منهج حياة": "إن الأسلوب القرآني مختلف عن غيره،

<sup>ً</sup> رواه الحاكم في المستدرك (2/550)، وصححه، ووافقه الذهبي، ورواه البيهقي في دلائل النبوة (2/198). ُرواه البيهقي في دلائل النبوة (2/204-205) وهو مرسل؛ لأن محمد بن كعب القرظي تابعي، لكن يعضده رواية أخرى أخرجها البيهقي في الدلائل (2/202) وابن إسحاق في السيرة ( (1/187).

₃ يوميات مسلم ألماني، د.مراد هوفمان (ص122).

إنه لا يقبل المقارنة بأسلوب آخر، ولا يمكن أن يقلد، وهذا في أساسه هو إعجاز القرآن .. فمن جميع المعجزات كان القرآن المعجزة الكبرى".

وأما جورج حنا فيقول في كتابه "قصة الإنسان": "إذا كان المسلمون يعتبرون أن صوابية القرآن هي نتيجة محتومة لكون القرآن منزلاً ولا يحتمل التخطئة، فالمسيحيون يعترفون أيضاً بهذه الصوابية، بقطع النظر عن كونه منزلاً أو موضوعاً، ويرجعون إليه للاستشهاد بلغته الصحيحة كلما استعصى عليهم أمر من أمور اللغة".

ويقول الفيلسوف الفرنسي هنري سيرويا في كتابه "فلسفة الفكر الإسلامي" : "القرآن من الله بأسلوب سام ورفيع لا يدانيه أسلوب البشر". وأما المستشرق بلاشير فلم يألُ جهداً في

واما المستشرق بلاشير فلم يال جهدا في الطعن في القرآن ومعاداته في كتابه "القرآن والكريم"، لكن الحقيقة غلبته، فقال: "إن القرآن ليس معجزة بمحتواه وتعليمه فقط، إنه أيضاً يمكنه أن يكون قبل أي شيء آخر تحفة أدبية رائعة ؛ تسمو على جميع ما أقرته الإنسانية وبجلته من التحف".

وبهرت جزالة القرآن وروعة أساليبه المستشرق الأديب غوته، فسجل في ديوانه "الديوان الشرقي للشاعر الغربي" هذه الشهادة للقرآن: "القرآن ليس كلام البشر، فإذا أنكرنا كونه من الله، فمعناه أننا اعتبرنا محمداً هو الإله

وتحدث بعض المستشرقين عن الانقلاب العظيم الذي أحدثه القرآن في القيم الاجتماعية والأخلاقية للعرب، وكيف صنع منهم ومن الأمم الأخرى التي دخلت في الإسلام أمة الحضارة والريادة طوال قرون، فيقول المفكر الفرنسي مارسيل بوازار في كتابه "إنسانية الإسلام": "إن القرآن لم يُقدّر قط لإصلاح أخلاق عرب الجاهلية، إنه على العكس يحمل الشريعة الخالدة والكاملة والمطابقة للحقائق البشرية والحاجات الاجتماعية في كل الأزمنة".

ويقول ولد يورانت في "قصة الحضارة" عن القرآن: "وقد كان له أكبر الفضل في رفع مستوى المسلمين الأخلاقي والثقافي، وهو الذي أقام فيهم قواعد النظام الاجتماعي والوحدة الاجتماعية، وحرضهم على اتباع القواعد الصحيحة، وحرر وبعث في نفوس الأذلاء الكرامة والعزة، وأوجد بين المسلمين درجة من الاعتدال والبعد عن الشهوات لم يوجد لها نظير في أية وتقول المستشرقة الإيطالية لورافيشيا وتقول المستشرقة الإيطالية لورافيشيا فاغليري في كتابها "دفاع عن الإسلام": "إن فاغليري في كتابها "دفاع عن الإسلام": "إن ولا بجهود المبشرين الموصولة، إن الذي أدى إلى ولا بجهود المبشرين الموصولة، إن الذي أدى إلى ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون ذلك الانتشار كون الكتاب الذي قدمه المسلمون

للشعوب المغلوبة - مع تخييرها بين قبوله ورفض - كتاب الله، كلمة الحق، أعظم معجزة كان في ميسور محمد أن يقدمها إلى المترددين في هذه الأرض". أ

وُمماً أذهل العلماء إعجاز القرآن العلمي، وما حواه من معارف توصلت إليها البشرية قريباً بفضل التقنية العلمية الحديثة، فسجل هؤلاء العلماء شهادات منصفة بحق القرآن العظيمـ

ونبدأ بالبروفسور يوشيودي كوزان مدير مرصد طوكيو، إذ يقول: " إن هذا القرآن يصف الكون من أعلى نقطة في الوجود، فكل شيء أمامه مكشوف، إن الذي قال هذا القرآن، [أي الله] يرى

<sup>ً</sup> قالوا عن الإسلام، عماد الدين خليل (ص 52-76)، وانظر: ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، عبد المعطي الدلالاتي (ص 110-109).

كل شيء في هذا الكون، فليس هناك شيء قد خفي عليه ".

وأما البرفسور شرويدر عالم البحار الألماني فيقول في ندوة علماء البحار التي نظمتها جامعة الملك عبد العزيز بجدة: "ما قيل بالفعل منذ عديد من القرون في القرآن الكريم هو حقيقة ما يكتشفه العلماء اليوم، أعتقد أنه من المهم بالنسبة لندوة لهذه أن تبلغ هذا إلى العلماء من

جميع الأمم".

ويقول البرفسور درجا برساد راو أستاذ علم جولوجيا البحار في جامعة الملك عبد العزيز، فيقول تعليقاً على إخبار الله في القرآن عن ظلمات البحار وأمواجها الداخلية، فقال: "ومن الصعب أن نفترض أن هذا النوع من المعرفة كان موجوداً في ذلك الوقت منذ 1400سنة ، ولكن وصف هذه الأشياء تتناول فكرة عامة، ولكن وصف هذه المؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطاً، لا المؤكد أن هذا ليس علماً بشرياً بسيطاً، لا يستطيع الإنسان العادي أن يشرح هذه الظواهر بذلك القدر من التفصيل، ولذلك فقد فكرت في قوة خارقة للطبيعة خارج الإنسان، لقد جاءت المعلومات من مصدر خارق للطبيعة".

وفي مؤتمر القاهرة (1986م) حول الإعجاز العلمي قدم البرفسور الأمريكي بالمار بحثاً ختمه بقوله: "أنا لا أعلم المستوى الثقافي الذي كان عليه الناس في زمن محمد [۱] ولا أدري في أي مستوى علمي كانوا، فإذا كان الأمر كما نعرف عن أحوال الأولين والمستوى العلمي المتواضع والذي ليس فيه هذه الإمكانيات، فلا شك أن هذا العلم الذي نقرؤه الآن في القرآن هو نور من العلم الإلهي قد أوحي به إلى محمد ".

ونختم جولتنا مع إعجاز القرآن العلمي بالحديث عن حديث القرآن عن تطور الجنين وتخلقه، وننقل شهادة البروفيسور مارشال جونسون رئيس قسم التشريح ومدير معهد دانيال بجامعة توماس جيفرسون بفلادلفيا بالولايات المتحدة الأمريكية، فقد أذهله ما ذكره القرآن عن تطور الجنين، فقال: "إنني كعالم أستطيع فقط أن أتعامل مع أشياء أستطيع أن أراها بالتحديد، أستطيع أن أفهم الكلمات التي تترجم لي من القرآن .. إنني لا أرى شيئاً لا أرى سبباً لا أرى دليلاً على حقيقة تفند مفهوم هذا الفرد محمد [ الذي لا بد وأنه يتلقى هذه المعلومات من مكان ما، ولذلك إنني لا أرى شيئاً يتضارب مع مفهوم أن التدخل الإلهي كان مشمولاً فيما كان

ويضيف البرفسور كيث ل مور مؤلف الكتاب الشهير الذي يعتبر مرجعاً معتمداً في كليات الطب العالمية (The Developing Human) "أطوار خلق الإنسان"، فيقول عما سمعه من إعجاز قرآني في علم الأجنة: "يتضح لي أن هذه الأدلة حتماً جاءت لمحمد من عند الله، لأن كل هذه المعلومات لم تكشف إلا حديثاً وبعد قرون عدة، وهذا يثبت لي أن محمداً رسول الله". أ

وَصَدَقَ اللهُ وَهُو يَقُولَ: اَوِيرَى الذينِ أُوتُوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميدا (سبأ: 6).

<sup>ً</sup> إنه الحق، هيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة برابطة العالم الإسلامي (ص 49، 51-52، 81، 116-120).

دلائل النبوة

شهادات الكتب السابقة وأتباعها بالنبي الله الله وجود البشارة بالنبي الفي كتب الأنبياء من أهم ما أكدت عليه النصوص القرآنية والنبوية، التي أخبرت أنه ما من نبي إلا وذكّر أمته بأمر هذا النبي، وأخذ عليهم في ذلك الميثاق: لئن بعث محمد اليؤمنن به، قال تعالى: } وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من

قال علي ] : (ما بعث الله نبياً آدم فمن دونه؛ إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد ] وهو حي؛

 $^{1}$ ليؤمنن به ولينصرنه وليتبعنه).

وأهل الكتاب يعرفون رسول الله [ معرفتهم بأبنائهم، لكثرة ما حدثهم الأنبياء والكتب عنه [] } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ِ ((الأنعام: 20)،

وقد أكد القرآن الكريم على وجود البشارة بنبينا في كتب اليهود والنصارى، فقال ذاكراً بعض صفاته فيها: }الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم { (الأعراف: 157).

ورغم ما تعرضت له كتب اليهود والنصارى من التحريف؛ فإنه لم يختف من ثنايا سطورها شهادات صادقة تشهد بالنبوة لنبينا [].

منها ما جاء في سفر النبي إشعيا، وهو من أسفار التوراة التي يؤمن بها اليهود والنصاري

<sup>ً</sup> رواه الطبري في تفسيره (3/332).

اليوم، وفيه يتوعد النبي إشعيا بني إسرائيل الذين يحرفون كتاب الله ولا يلتزمون شريعته، يتوعدهم بالنبي صاحب السفر المختوم، النبي الذي لا يعرف القراءة، فيقول في الإصحاح التاسع والعشرين: " أو يُدفع الكتاب لمن لا يعرف الكتابة ويقال له: اقرأ هذا، فيقول: لا أعرف القراءة" (إشعيا 29/10-13).

وهذا النص يسجل اللحظة العظيمة التي ستشهد نزول الوحي على النبي أ، ففي صحيح البخاري عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت:.. جاءه الحق، وهو في غار حراء، فجاءه الملَك، فقال: اقرأ، فقال: ((ما أنا بقارئ، فأخذني، فغطني حتى بلغ مني الجَهد، ثم أرسلني، فقال: اقرأ، قلت: ما أنا بقارئ.

ُ فَأَخذني، فغطني الَّثانية حتى بلغ مني الجَهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ.

عم ارتساي صاب الراب على الماري الماري فقال: } فأخذني، فغطني الثالثة، ثم أرسلني فقال: } اقرأ باسم ربك الذي خلق الخلق الإنسان من علق القرأ وربك الأكرم()) (العلق:1-3). 1

فرسولنا □ هو النبي الأمي الذي لا يعرف القراءة، والذي دُفع إليه السفر المختوم، فقال: لا أعرف لا أعرف القراءة، فجعل الله سفره وحياً ينطقه بشفتيه، ويتلوه من بعده المؤمنون إلى قيام الساعة.

ونزل النبي أ من على غار حراء خائفاً فزعاً، وذهب إلى ورقة بن نوفل - وكان من علماء أهل الكتاب - فقص عليه الخبر، فعرف ورقة نبوة النبي بما قرأ في سِفر النبي إشعيا، فقال: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، ليتني فيها جذعاً، ليتني أكون حياً إذ يخرجك قومك ،، لم يأت

<sup>1</sup> رواه البخاري ح (4).

رجل بما جئت به إلا أوذي، وإنْ يُدركني يومُك حياً أنصرِك نصراً مؤزراً.²

وأما معرفته بإخراج قريش للنبي ا ومعاداته، فقد عرفه ورقة من سفر إشعيا أيضاً حيث جاءتْ فيه البشارة بالنبي الذي يبعث في بلاد وعرة من أرض العرب، يقول السفر التوراتي في الإصحاح الحادي والعشرين: "وحي من جهة بلاد العرب، في الاد العرب الددانيين هاتوا ماء لملاقاة العطشان، يا قوافل أرض تيماء وافوا الهارب بخبزه، فإنهم من السيوف قد هربوا " (إشعيا 21/ 13 - 14)، فالنص التوراتي يتحدث إلى قبائل الددانيين في أرض تيماء ، لينجدوا النبي الذي خرج مع أصحابه هرباً من وجه السيوف، ويشير إلى مكان بعثته الوعر من بلاد العرب، وهي صفة مكة المكرمة، مكان مولدٍه وبعثته ال

فشهادة ورقة - وهو من علماء أهل الكتاب -دليل ساطع على نبوة النبي أ، وهذه الشهادة موثقة معتبرة، فقد استخرجها من كتب أهل الكتاب، مما تبقى بها من أثار الأنبياء وأنوار الوحي أ ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب أ (الرعد: 43).

وممن شهد لنبينا بالرسالة من أهل الكتاب النجاشي ملك الحبشة؛ فإنه آمن بالرسول المادخل عليه جعفر بن أبي طالب فقال له: إن الله بعث فينا رسوله، وهو الرسول الذي بشّر به عيسى بن مريم: الومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد الله (الصف: 6) فأمرنا أن نعبد الله، ولا نشرك به شيئاً، ونقيم الصلاة، ونؤتي الزكاة، وأمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر،

<sup>2</sup> رواه البخاري ح (4).

فقال النجاشي لجعفر: ما يقول صاحبك في ابن مريم؟ قال: يقول فيه قولَ الله، هو روح الله وكلمته، أخرجه من البتول العذراء التي لم يقربها بشر.

قال: فتناول النجاشي عوداً من الأرض فقال: يا معشر القسيسين والرهبان، ما يزيد ما يقول هؤلاء على ما تقولون في ابن مريم ما يزن هذه، مرحباً بكم وبمن جئتم من عنده، فأنا أشهد أنه رسول الله، والذي بشّر به عيسى ابن مريم، ولولا ما أنا فيه من الملك لأتيته حتى أحمل نعليه، 1

لقد أسلم - رحمه الله - بما آتاه الله من معرفة بالكتب قبل الإسلام ، ورأى فيها دليلاً صادقاً من دلائل نبوته أن فلما مات رحمه الله؛ نعاه النبي ألى أصحابه في اليوم الذي مات فيه، وصلى عليه صلاة الغائب، وقال: ((مات اليوم رجل صالح، فقوموا، فصلوا على أخيكم أصْحمة)). و رحمه الله فقد كان إسلامه دليلاً من دلائل نبوة النبي ألي

تقول عائشة رضي الله عنها: (لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور).³

و ممن عرف هذا الحق ملكُ الروم هرقل، ويروي لنا أبو سفيان بن حرب خبره، فقد كان بالشام حين أرسل النبي □ كتابه إلى هرقل الذي علم بوجود قافلة لقريش يتاجرون بالشام، وذلك في زمن هدنة الحديبية.

فأرسل إليهم، فجاؤوا إليه بإيلياء، فدعاهم في مجلسه وحوله عظماء الروم، ثم دعاهم ودعا بترجمانه فقال: أيكم أقرب نسباً بهذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلتُ (أي أبو

<sup>ً</sup> رواه أبو داود ح (3205)، وأحمد ح (4836) وابن أبي شيبة ح ( 36640).

<sup>ُ</sup> رواِه البخارِي ح (3877)، ومسلم ح (952).

₃ رواه أبو داود ح (2523).

سفيان، وكان على الكفر حينذاك): أنا أقربهم نسباً.

فقال: أدنوه مني، وقربوا أصحابه، فاجعلوهم عند ظهره، ثم قال لترجمانه: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل، فإن كذَبَني فكذِّبوه.

يقولَ أبو سفيان: "فوالله لولا الحياء من أن

يأثروا على كذبا لكذبت عنه.

ثُمَ كان أول ما سألني عنه أن قال: كيف نسبه فيكم؟ قلتُ: هو فينا ذو نسب.

قال: فهل قال هذا القولً منكم أحد قط قبله؟ قلت: لا.

قال: فهل كان من آبائه من ملك؟ قلت: لا.

قال: فأشراف الناس يتبعونه أم ضعفاؤهم؟

فقلت: بلِ ضعفاؤهم.

قال: أيزيدون أم يَنقصون؟ قلت: بِل يزيدونٍ،

قال: فهل يرتد أحد منهم سخطةً لدينه بعد أن يدخل فيه؟ قلت: لا.

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا.

قال: فهل يغدر؟ قلتُ: لا، ونحن منه في مدة لا ندري ما هو فاعل فيها.

قال أبو سُفيان: ولم تمكني كلمة أدخل فيها شيئاً غير هذه الكلمة.

قال هرقل: فهل قاتلتموه؟ قلتُ: نعم.

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قلتُ: الحرب

بيننا وبينه سجإل، ينال منا، وننال منه،

قال: ماذا يأمركم؟ قلت: يقول: اعبدوا الله وحده، ولا تشركوا به شيئاً، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والصلة.

ُ فقال للترجمان: قل له: سألتكَ عن نسبه، فذكرتَ أنه فيكم ذو نسب، فكذلك الرسل تبعث في نسب قومها.

وسألتك: هل قال أحد منكم هذا القول؟ فذكَرتَ أَن لا، فَقَلْبَ لُو كَانَ أُحِد قَالَ هَذَا القَولَ قبله؛ لِقلتُ رجل يأتسي بقول قيل قبله.

وسألتك: هل كان من آبائه من ملك؟ فذكرت أن لا، قلتُ: فلو كِان من آبائه من ملك؛ قلتُ:

رجل يطلب ملكَ أبيه.

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ فذكرت أن لا، فقد أعرف أنه لم يكن ليذر الكِذب على الناس ويكذب على الله.

وسألتك: أشراف الناس أتبعوه أم ضعفاؤهم؟ فذكَّرتِ أن ضِعفاءهم اتبعوه، وهم أتباع الرسل. وسَأَلتك: أيزيدِون أم ينقصون؟ فذكرت أنهم

يزيدون، وكذلك أمر الإيمان حتى يتم.

وسألتك: أيرتد أحد سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه؟ فذكرتَ أنَ لا، وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته القلوب.

وسألتك: هل يغدر؟ فذكرتَ أن لا، وكذلك

الرَّسَلِ لا تغدر. وسألتك: بم يأمركم؟ فذكرتٍ أنه يأمركم أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً، وينهاكم عن عبادة الأوثان، ويأمركم بالصلاة والصدق

والعفاف.

فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميًّ هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج ، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلصَ إليه لتجسّمتُ لقاءه، ولو كنتُ عنده لغسلتُ عَنَ قدمه".

قال الْمازري: "هذا الذي قاله هرقل أخذه من الكتب القديمة, ففي التوراة هذا أو نحوه من علامات رسول الله 🏿 فعرفه بالعلامات, وأما الدليل القاطع على النبوة فهو المعجزة الظاهرة الخارقة للعادة".<sup>1</sup>

<sup>ً</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (12/107).

ثم دعا هرقل بكتاب رسول الله الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل، فقرأه فإذا فيه ((بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم، سلام على من اتبع الهدى، أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين، و ايا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا بأنا مسلمونا)) (آل عمران: 64).

قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، وفرغ من قراءة الكتابٍ؛ كثر عنده الصخب، وارتفعت

الأُصوات، وأخرجنا.

فقَلت لأَصحابي حين أخرجنا: لقد أمِرَ [أي بلغ] أمرُ ابن أبي كبشة¹ أنه يخافه ملكُ بني الأصفر، فما زلتُ موقناً أنه سيظهر حتى أدخل الله عليَّ الاسلام.

ويمضي الخبر ليخبرنا أن هرقل جاءه رجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله ا، فسأل هرقل عن النبي هذا، هل هو مختون أم لا؟ فأخبروه أنه مختون، وأن العرب يختتنون، فقال هرقل: "هذا ملك هذه الأمة قد ظهر"ِ.

ثُم كتب هرقل إلى صاحب له بروميَّة، وكان

نظيره في العلم.

وسار هرقل إلى حمص فلم يرم [أي يصل] حمص حتى أتاه كتاب من صاحبه، يوافق رأي هرقل على خروج النبي 🏿 وأنه نبي.

ُفأذن هرقل لَعَظماء الروم في قصر له بحمص، ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم اطلع فقال: "يا معشر الروم، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبُت

<sup>ً</sup> وهو اسم کان کفار قریش یعیرون به النبي □.

ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيْصَة حُمُر الوحش إلى الأبواب، فوجدوها قد غُلُّقَت.

فلما رأى هرقل نفرتهم، وأيس من الإيمان،

قال: ردوهم علي.

وقال: ۗ إني قلّت مقالتي آنفاً أختبر بها شدتكم على دينكم، فقد رأيتُ، فسجدوا له ورضوا عنه.¹ لقد أنكر هرقل الحق الذي عرفه وتيقنه ضناً '-

بملكه وخشية عليهـ

قال النووي: " ولا عذر له في هذا ; لأنه قد عرف صدق النبي آ, وإنما شح في المُلك, ورغب في الرياسة , فأثرها على الإسلام .. ولو أراد الله هدايته لوفقه كما وقَّق النجاشيَّ وما زالت عنه الرياسة ".²

ويروي ابن إسحاق بسنده عن سلمان الفارسي قصة هجرته في البحث عن الحقيقة، عن الدين الحق، فقد كان سلمان مجوسياً من أهل أصبهان ، مجتهداً في المجوسية يعمل مع أبيه على رعاية معبود الفرس - النار - حتى لا تخبو،

خرج سلمان يوماً إلى ضيعة لأبيه، يقول: فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون ... فلما سمعت أصواتهم ، دخلت عليهم أنظر ما يصنعون، فلما رأيتهم أعجبتني صلاتهم، ورغِبت في أمرهم ، وقلت: هذا والله خير من الذي نحن عليه، فوالله ما برحتُهم حتى غربت الشمس .. ثم قلت لهم: أين أصل هذا الدين؟ قالوا: بالشام.

وعلم أبو سلمان بالخبر فحبس سلمان بالقيد، وما كان للقيد أن يكبل سلمان عن رحلته، فهو مشتاق إلى الحق، فاستطاع سلمان الهرب من

¹ رواه البخاري ح (7)، ومسلم ح (1773). ...م.:

² شرح النووي على صحيح مسلم (12/107).

دلائل النبوة

قيده إلى الشام، ليبدأ رحلته في البحث عن الحقيقة، تلك الرحلة التي نراها دليلاً من دلائل نبوته [].

يقول سلمان: فلما قدِمتُ الشام قلتُ: من أفضل أهل الدين علماً؟ قالوا: الأسقفُ في الكنيسة ، فجئتُه فقلتُ له: إني قد رغبت في هذا الدين، وأحببت أن أكون معك، فأخدمك في كنيستك، وأتعلم منك، وأصلي معك، قال: ادخل، فدخلت معه.

فكان رجل سوء يأمرهم بالصدقة، ويرغبهم بها، فإذا جمعوا إليه شيئاً منها اكتنـزه لنفسه، ولم يعطه المساكين ، حتى جمع سبع قلال من ذهب وورق.

فأبغضه سلمان، وكشف لهم حقيقته بعد موته، فوضعوا بدلاً منه آخر، يقول عنه سلمان: ما رأيت رجلاً يصلي أفضلَ منه ولا أزهدَ في الدنيا ولا أرغبَ في الآخرة ولا أدأبَ ليلاً ولا نهاراً منه ، فأحيبته حباً لم أحبه شيئاً قبله ، فأقمت معه زماناً ثم حضرته الوفاة ، فقلت له: يا فلان، إني قد كنت معك، وأحببتك حباً لم أحبه أحداً قبلك، وقد حضرك من أمر الله ما ترى، فإلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟

فقال: أي بُنيَّ، والله ما أعلم أحداً على ما كنت عليه، ولقد هلك الناس وبدلوا وتركوا أكثر ما كانوا عليه إلا رجلاً بالموصل وهو فلان، وهو على ما كنت عليه.

فلما مات الرجل وغُيِّب [أي دُفِن]، لحق سلمان بصاحب الموصل، فأقام عنده إلى حين وفاته، فأوصى الرجلُ سلمانَ أن يلحق برجل على التوحيد في نصيبين، فلزمه سلمان زمناً ، فلما أدركه الموت أوصى الرجلُ سلمانَ باللحاق برجل على التوحيد في عمورية من أرض الروم قائلاً: "فإنه على مثل ما نحن عليه ، فإن أحببت فأْتِه".

فانطلق إليه سلمان ولزمه فلما أدركته الوفاة، قال له سلمان: إلى من توصي بي؟ وبم تأمرني؟ قال: "يا بني والله ما أعلمه أصبح اليوم أحد على مثل ما كنا عليه فآمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظل زمان نبي مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب، مهاجرُه إلى أرض بين حرتين ، بينهما نخل، به علامات لا تخفى: يأكل الهدية، ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل".

ثم مر بسلمان تجار من قبيلة كلب، فقلت لهم: احملوني إلى أرض العرب، وأعطيكم بُقيراتي هذه وغُنيماتي هذه، فحملوه معهم، حتى إذا بلغوا وادي القرى يقول سلمان: فظلموني وباعوني لرجل يهودي، فكنت عنده ، فرأيت النخل فرجوت أن يكون البلد الذي وصف لي صاحبي ولم يحق في نفسي.

فبينما أنا عنده إذ قدم عليه ابن عم له من بني قريظة من المدينة، فابتاعني منه، فحملني إلى المدينة ، فوالله ما هو إلا أن رأيتُها فعرَفتُها بصفة صاحبي ، فأقمت بها.

وبُعث رسول الله القام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع ما أنا فيه من شغل الرق، ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأس عَذْقٍ لسيدي أعمل فيه بعض العمل وسيدي جالس تحتى؛ إذ أقبل ابنُ عم له، حتى وقف عليه، فقال: يا فلان قاتل الله بني قَيْلة [وهو اسم جدة للأنصار يُنسبون إليها] والله إنهم الآن لمجتمعون

دلائل النبوة

معنا على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي.

فلما سمعتُها أخذتني العُرَواء [أي الرِعدة] حتى ظننت أني ساقط على سيدي، فنزلت عن النخلة، فجعلتُ أقول لابن عمه ذلك: ما تقول؟ فغضب سيدي، فلكمني لكمة شديدة، ثم قال: مالك ولهذا؟ أقبِل على عملك! فقلت: لا شيء إنما أردت أن أستثبته عما قال،

وقد كان عندي شيء جمعتُه، فلما أمسيت أخذتُه، ثم ذهبت به إلى رسول الله [ وهو بقباء، فدخلت عليه، فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذوو حاجة، وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم، فقرَّبتُه إليه، فقال رسول الله [ لأصحابه: ((كلوا)) وأمسك فلم يأكل، فقلت في نفسي: هذه واحدة.

ثم انصرفتُ عنه فجمعتُ شيئاً، وتحول رسول الله الله المدينة، ثم جئته به، فقلت: إني قد رأيتُك لا تأكلُ الصدقة، وهذه هدية أكرمتُك بها، فأكل رسول الله الوأمر أصحابه فأكلوا معه، فقلت في نفسي: هاتان اثنتان.

ثم جئت رسول الله [ وهو ببقيع الغرقد قد تبع جنازة رجل من أصحابه، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم استدرت أنظر إلى ظهره هل أرى الخاتم الذي وصف لي صاحبي، فلما رآني [ استدبرته عرَف أني أستثبت في شيء وصف لي، فألقى الرداء عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فأكببت عليه أقبله وأبكي.

فقال لي رسول الله 🏿: ((تحوَّل)) فتحولتُ، فجلستُ بين يديه ، فقصصتُ عليه حديثي .. فأعجبَ رسولَ الله ا وأحبَّ أن يسمع ذلك أصحابُه.¹

ومن دلائل نبوته 🏿 بشارة النبيين موسى وحبقوق بنبي قدوس طاهر يخرج من بلاد فاران، وهو اسم للحجاز كما سيتبين لنا.

وقد جأء في سفر التثنية المنسوب إلى موسى عليه السلام أنه قال لبني إسرائيل قبيل وفاته: "جاء الرب من سيناء، وأشرق لهم من سعير، وتلألأ من جبل فاران" (التثنية 33/2)، فقد أخبرهم عليه السلام بأنه كما جاءت رسالة الله إليه على جبل الطور في سيناء، فإن النبوة ستشرق من جبل ساعير في وسط فلسطين، وذلك بنبوة عيسى عليه السلام، ثم ستتلألأ النبوة من جبل فاران بنبي عظيم يخرج فيها.

وأكد سفر النبي حبقوق البشارة بالنبي المبعوث في فاران، فقال: "والقدوس من جبل فاران، جلاله غطى السماوات، والأرض امتلأت من تسبيحه" (حبقوق 3/3)، فمن هو هذا العبد الطاهر ذو الهيبة الذي يخرج من فاران، وتمتلئ الأرض من تسبيحه وتسبيح أتباعه؟

لن نستطيع القول بأنه محمد اللا إذا عرفنا المقصود من كلمة (فاران).

فاسم فاران تستخدمه التوراة في حديثها عن مكة المكرمة، فقد جاء في سفر التكوين أن إسماعيل عليه السلام نشأ وتربى في برية فاران، يقول السِّفر عن إسماعيل: " كان الله مع الغلام فكبر .. وسكن في برية فاران " (التكوين 21/21).

وُهكذا استبانت النبوءة في أبهى صورها، فكما عاش إسماعيل في برية فاران التي هي الحجاز،

<sup>·</sup> ذكره ابن إسحاق في سيرته (1/65-66).

فإن النبوة ستتلألأ من على جبل فاران، فمن هو النبي المبعوث في فاران؟ إنه محمد ال

إنّ أمثال هذه النبوءة الباهرة والشهادة الواضحة دفعت المنصفين من أهل الكتاب إلى الإيمان بالنبي أ والاعتراف بأنه الرسول الخاتم المبشر به في كتب السابقين.

ومن هؤلاء حَبْرُ اليهود عبدُ الله بن سلام الذي أسلم على يد النبي أن فقد وفد على النبي في يوم هجرته ومقدمه المدينة ، يقول: فجئت في

الناس لأنظر إليه.

فلما استثبت وجه رسول الله العرفت أن وجهَه ليس بوجه كذاب، وكان أول شيء تكلم به الأان قال: ((أيها الناس، أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام)).1

قال السندي: " قوله: ( عرَفْت أن وجهه ليس بوجه كذاب ) لما لاح عليه من سواطع أنوار النبوة، وإذا كان أهل الصلاح والصلاة في الليل يُعرَفون بوجوههم .. فكيف هو، وهو سيدهم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله؟ ".<sup>2</sup>

وفي البخاري أن ابن سلام أتى النبي الفجلس بين يديه، وقال: إني سائلك عن ثلاث، لا يعلمهن إلا نبي: ما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام بأكله أهل الجنة؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أبيه؟ ومن أي شيء ينزع الولد إلى أخواله؟

<sup>ً</sup> رواه الترمذي ح (2485)، ابن ماجه ح (1234)، وأحمد في المسند ح (23272)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح ( 1097).

² شرح سنن ابن ماجه (2/231).

لِه، وإذا سبق ماؤها كان الشبه لها)). قال: أشهد أنك رسول الله.

ثم قال ابن سلام: يا رسول الله، إن اليهود قوم بُهْت، إن علموا بإسلامي قبل أن تسألهم بهتوني عندك، فجاءت اليهود، ودخل عبد الله الَّبيت فقال رسول الله 🏿 لليهود: أي رجل فيكم عبد الله بن سلام ؟ قالوا: أعلَّمُنَا وابَّنُ ۖ أَعلَّمِنا ، وأخيَرنا وابنُ أَخْيَرنا.

فقال رسول الله 🛭: ((أفرأيتم إن أسلم عبد الله؟)) قالُوا: أِعاده إلله من ذلك. فخرج عبد الله إليهم، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن

ُمحَّمذاً رسول ُ الله َ. فقالوا: شرُّنا وابنُ شرنا، ووقعوا فيه.¹

فإسلام عبد الله بن سلام ، وهو حبر عالم في الكتب السابقة دليل صدق وشاهد حق على نبوة النبي 🏻 🗗 ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفي بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 🏿 (الرعد: 43).

وفي مسند أحمد شاهد آخر من شهادات أهل الكتاب بنبوة النبي ١، وذلك فيما يرويه عن سلمة بن سلامة البدري 🏿 قال: كان لنا جار من يهود في بني عبد الأشهلُ، فخرج علينا يوماً من بيته قبل مبعث النبي 🏻 بيسير، فوقف على مجلس عبد الأشهل، وأنا يومئذ أحدث من فيه سنا.. فذكر البعث والقيامة والحساب والميزان والجنة والنارء فقال ذلك لقوم أهل شرك أصحابِ أوثان، لا يرون أن بعثاً كائن بعد الموت.

فَقَالُوا لَهُ: ويحكُ يا فلان، ترى هذا كائناً؟ إن الناس يبعثون بعد موتهم إلى دار فيها جنة ونار؟ يجزون فيهاً بأعمالهم؟ قال: نعم والذي يحلف به

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (3329).

دلائل النبوة

قالوا له: ويحك، وما آيةُ ذلك؟ قال: نبي يبعث من نحو هذه البلاد. وأشار بيده نحو مكة واليمن. قالوا: ومتى تُراه؟ قال سلمة: فنظر إليّ، وأنا من أحدثهم سناً، فقال: إن يستنفد هذا الغلام

عَمُرَه [أي إن عاش حتى يهرم] يدركُه،

قال سلّمة: فوالله ما ذهب الليلّ والنهار حتى بعث الله تعالى رسوله ا وهو [أي اليهودي] حي بين أظهرنا، فآمنا به، وكفر به بغياً وحسداً.

فقلناً: ويلك يا فلان، ألست بالذي قلت لنا فيه

ما قلتِ؟ قاَل: بلى، وليس به.¹

لقد أنكر الحق الذي عرفه وكان يبشر به [ ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين [ (البقرة: 89).

لقد كفروا بالنبي الذي كانوا ينتظرونه من بعد ما عرفوه معرفتهم بأبنائهم، وصدق الله العظيم في قوله: } الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون { (الأنعام:20).

ومن البشارات الكتابية أيضاً بالنبي ا ما جاء في سفر التكوين المنسوب إلى موسى عليه السلام، أنه خاطب بني إسرائيل: "قال لي الرب: قد أحسنوا في ما تكلموا، أقيم لهم نبياً من وسط إخوتهم مثلك، وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمي، أنا أطالبه.." (التثنية 18 / 17 - 19).

والنص كما هو واضح يتحدث عن نبي عظيم يأتي بعد موسى عليه السلام، ويذكر صفات هذا النبي، وأولُها أنه من غير بني إسرائيل، فهو ليس من أنفسهم، بل هو من بني إخوتهم، أي أبناء

<sup>·</sup> رواه أحمد ح (15414).

عمومتهم، وعمومة بني إسرائيل هم بنو عيسو بنِ إسحاق، وبنو إسماعيلَ بنِ إبراهيم عليهم السلام.

وهذا النبي من خصائصه أنه مثل لموسى الذي لم يقم في بني إسرائيل نبي مثله كما جاء في سفر التكوين: "ولم يقم بعدُ نبيٌ في إسرائيل مثلُ موسى" (التثنية: 34/10).

ومن صفات هذا النبي المبشَر به أن الله يعطيه وحياً شفاهياً يحمل كل وصايا الله، وأيضاً فإن الله ينتقم من أعدائه الذين يرفضون نبوته "وأجعل كلامي في فمه، فيكلمهم بكل ما أوصيه به، ويكون أن الإنسان الذي لا يسمع لكلامي الذي يتكلم به باسمى أنا أطالبه".

فمن هو هذا النبي الذي يبشر به موسى عليه السلام؟ إنه أخوه محمدٌ آ.

ولهذا الخبر وغيره من الأخبار التوراتية؛ كان يهود المدينة يتوعدون جيرانهم من الأوس والخزرج بمقدم نبي عظيم، يسودون به على المدينة وأهلها، فقد روى أبن إسحاق في سيرته عن بعض الأنصار أنهم قالوا: إن مما دعانا إلى الإسلام - مع رحمةِ الله تعالى وهداهُ لنا - لِما كنا أسمع من رجال اليهود، وكنا أهلَ شرك أصحابَ أوثان، وكانوا أهل كتاب، عِندَهم علمٌ ليس لنا، وكانت لا تزال بيننا وبينهم شرور، فإذا نلنا منهم بعض ما يكرهون قالوا لنا: إنه قد تقارب زمان بيي ببعث الآن، نقتلكم معه قتل عاد وإرم، فكنا كثيراً ما نسمع ذلك منهم.

فَلَما بعث الله رسولة أ أجبناه حين دعانا إلى الله تعالى، وعرفنا ما كان يتوعدنا به, فبادرناهم إليه، فآمنا به، وكفروا به، ففينا وفيهم نزلت هؤلاء الآيات: [ ولما جاءهم كتابٌ من عند الله مصدقٌ لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على

دلائل النبوة

الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين 🏿 (البقرة: 89).¹

قال قتادة: "كانت الَيهُود تستفتح بمحمد | على كفار العرب .. فلما بَعث الله محمدا | ، فرأوا أنه بُعِث من غيرهم، كفروا به حسداً للعرب، وهم يعلمون أنه رسول الله | ، يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة".2

(146)

وشهد لنبوة النبي ا حَبْر عالم من علماء اليهود في المدينة، الحَبرُ ابنُ الهيبان ، وقد جاء من الشام إلى المدينة المنورة حين علم أنها مهاجرُ النبي الخاتَم، فجاء إليها ينتظر مبعثه وهجرته إليها.

روى ابن اسحاق في سيرته عن شيخ من بني قريظة، قال: قدم علينا رجل من الشام من اليهود يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا، والله ما رأينا رجلاً يصلي خيراً منه، فقدم علينا قبل مبعَثِ رسول الله السنتين، فكنا إذا قحطنا، وقل علينا المطر؛ نقول: يا ابن الهيبان اخرج، فاستسق لنا ، فيقول: لا والله حتى تقدموا أمام مخرجِكم صدقة، فنقول: كم؟ فيقول: صاعاً من تمر، أو مُدَّين من شعير.

فنخرجه، ثم يخرج إلى ظاهر حرتنا، ونحن معه نستسقي، فوالله ما يقوم من مجلسه حتى تمطرَ ويمُرَّ الماء بالشعاب، قد فعل ذلك مرة ولا مرتين ولا ثلاثة.

فحضرته الوفاة، واجتمعنا إليه، فقال: يا معشر يهود! أترون ما أخرجني من أرض الخمر والخمير [الشام] إلى أرض البؤس والجوع [يثرب]؟ قالوا: أنت أعلمـ

<sup>ً</sup> أخرجه ابن هشام في السيرة النبوية (2/37-38)، ورواه الطبري في تفسيره (1/410).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> جامع البيان (1/411).

قال: فإني إنما خرجت أتوقع نبياً قد أظل زمانُه، هذه البلاد مهاجَرُه، فاتبعوه ولا يسبقَنَّ إليه غيرُكم إذا خرج، يا معشر اليهود، فإنه يبعث بسفك الدماء وسبي الذراري والنساء ممن يخالفه فلا يمنعكم ذلك منه، ثم مات.

فلما كانت الليلة التي فُتحت فيها قريظة، خرج ثلاثة من حصونهم، فقالوا: يا معشر اليهود، والله إنه للذي ذكر لكم ابنُ الهيبان، فقالوا: ما هو به ، قالوا: بلى والله إنه لصفته. ثم نزلوا وأسلموا. وأما السفر المنسوب إلى النبي حجي فإنه يذكر اسم النبي أن فيقول لبني إسرائيل: "لا تخافوا، لأنه هكذا قال رب الجنود، هي مرة بعد قليل، فأزلزل السماوات والأرض والبحر واليابسة، وأنزل كل الأمم، ويأتي مشتهى كل الأمم، فأملاً هذا البيت مجداً قال رب الجنود…".

ويتحدث السفر عن عظمة بيت جديد من بيوت الله: "مجدُ هذا البيت الأخير يكون أعظمَ من مجد الأول [أي مسجد القدس] قال رب الجنود، وفي هذا المكان أعطي السلام" (حجي 2/6 - 9).

ولو عدنا إلى النص العبري للتوراة، وقرأنا قولها: "ويأتي مشتهى كل الأمم" لوجدنا النص العبري يقول: "فباؤا حِمدات كول هاجوييم"، وكلمة حِمدات التي ترجمت إلى "مشتهى" هي الصيغة العبرية لاسم محمد أن وترجمتها خطأ ظاهر لأن الأسماء لا تترجم.

وقول السفر عن بيت الله الأخير أي المسجد الحرام: " وفي هذا المكان أعطي السلام"، أي أعطي الإسلام، فالسلم والإسلام لفظتان اشتقاقهما واحد، وكلاهما اسم يطلق على دين الإسلام، كما قال الله: [ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السِلْم كافةً [ (البقرة: 208).

<sup>ً</sup> أخرجه ابن إسحاق في سيرته (1/62)، وابن هشام في السيرة النبوية (2/38-39)، ورواه البيهقي في السنن (9/114).

قال ابن كثير: "ادخلوا في السلم كافة يعني الإسلام".²

ُوهكذا تتلألأ الحقيقة واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار، إن الكتاب المقدس عند اليهود والنصارى يذكر النبي باسمه ، وينبؤنا باسم دينه، وعن بيته العظيم الذي يفوق شرفه ومجده بيت الله القديم الذي بناه إسحاق على أرض فلسطين،

وقد صدق الله وهو يؤكد وجود البشارة به في كتب السابقين ويعد المؤمنين منهم بالفلاح العظيم: } الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين أمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون { (الأعراف: 157)،

<sup>2</sup> تفسير القرآن العظيم (1/248).

دلالة أخلاقه وأحواله العلى نبوته ومن دلائل نبوته الكرم أخلاقه وجميل صفاته، فمثل هذه الكمالات إنما هي بعض منحة الله له، وهي دليل يقنع العقلاء على نبوته الله فما كان لهذه الأخلاق أن تكون لدعي يفتري على الله الكذب.

قال ابن تيمية: "ودلائل صدق النبي الصادق وكذب المتنبي الكذاب كثيرة جداً، فإن من ادعى النبوة وكان صادقاً؛ فهو من أفضل خلق الله وأكملهم في العلم والدين، فإنه لا أحد أفضل من رسل الله وأنبيائه صلوات الله عليهم وسلامه ... وإن كان المدعي للنبوة كاذباً فهو من أكفر خلق الله وشرهم .. ولما كان هذا من أعلى الدرجات وهذا من أسفل الدركات؛ كان بينهما من الغروق والدلائل والبراهين التي تدل على صدق أحدها وكذب الآخر ما يظهر لكل من عرف حالهما، ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقعلى صدقهما، ولهذا كانت دلائل الأنبياء وأعلامهم الدالة على صدقهم كثيرة متنوعة، كما أن دلائل كذب

وبهذا النوع من الدلائل آمن الرهط الأول من المسلمين بالنبي أقبل أن تظهر على يديه معجزاته الباهرة، فأول أهل الأرض إيماناً به خديجة رضي الله عنها، استدلت لنبوة زوجها بما عرفته من كمال أخلاقه، وعظيم خلاله، فقالت له وقد رجع إليها من غار حراء خائفاً: (كلا والله ما يخزيك الله أبداً، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق)، أفجعلت - رضي الله عنها - من كريم خِلاله دليلاً على صدقه ونبوته،

يكفيه في ذلك وصفُ ربهِ له اوإنك لعلى خلق عظيما (القلم: 5).

المتنبئين كثيرة متنوعة".<sup>1</sup>

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> الجواب الصحيح (1/127-129).

² رواه البخاري ح (4)، ومسلم ح (160).

وكثير من العقلاء رأوا في أخلاقه الدليلاً كافياً على نبوته ، من هؤلاء هرقل ملك الروم الذي بلغه أمرُ النبي، فسأل أبا سفيان - وهو يومئذ على الكفر- عن صفاته وأخلاقه.

فلما استبانت له نبوته قال: "فإن كان ما تقول حقاً فسيملك موضع قدميَّ هاتين، وقد كنت أعلم أنه خارج، لم أكن أظن أنه منكم، فلو أني أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدمه".

کرم النبی 🏻

ومن جميل صفاته الكرمُه الفياض، وجُوده السيّال، كرمُه كرمُ رجل عافت نفسه الدنيا، حتى السيّال، كرمُه كرمُ رجل عافت نفسه الدنيا، حتى ما عاد يفرح بإقبالها، ولا يغتم ولا يهتم بإدبارها، إنه أكرمُ الناس وأجودُهم، وصفه ابنُ عمهِ ابنُ عباس الفقال: (كان رسول الله الأجودَ الناس، وكان أجودَ ما يكون في رمضان، حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان، فيدارسُه القرآن، فلرسولُ الله الأجودُ بالخير من الريح المرسلة). ألله الله الأجودُ بالخير من الريح المرسلة). أله الله المرسلة). أله المرسلة القرآن، فلرسولُ الله النه المرسلة القرآن، فلرسولُ الله الله الله المرسلة القرآن، فلرسولُ الله الله المرسلة الفرآن، فلرسولُ الله الله المرسلة الفرآن، فلرسولُ الله الله الفران المرسلة الفرآن المرسلة الفرآن المرسلة الفرآن المرسلة الفرآن الفران ال

وعاشره أنس بن مالك عشرَ سنين، ثم وصفه فقال: (كان النبي الله أحسنَ الناس وأشجعَ الناس وأجودَ الناس).2

ومن رام إثبات ذلك فليصخ السمع وهو شهيد؛ رجع النبي أمن حنين فعلِقه الناس يسألونه، حتى اضطروه إلى سمُرة [نوع من الشجر]، فخطفَتْ رداءَه، فوقف النبي أفقال: ((أعطوني ردائي، لو كان لي عدد هذه العضاء نَعَما لقسمتُه بينَكم، ثم لا تجدوني بخيلاً ولا كذوباً ولا جباناً)). وجاء إليه أرجل فسأله أن يعطيه، فقال النبي وجاء إليه أرجل فسأله أن يعطيه، فقال النبي أن ((ما عندي شيء، ولكن ابتع علي، فإذا جاءني

<sup>·</sup> رواه البخاري ح (6) ، مسلم ح ( 2308).

² رواه البخار*ي* ح (2820).

₃ رواه البخاري ح (2821).

شيء قضيتُه)). فقال عمر: يا رسول الله، ما كلفك الله ما لا تقدر عليه، فكره النبيُّ ا قولَ عمر.

ُفُقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أنفق، ولا تخش من ذي العرش إقلالاً.

فتبسم رسول الله أن وغرف البشر في وجهه بقول الأنصاري، ثم قال أن ((بهذا أمرت)).¹ فعطاؤه مع العوز وقلة ذات اليد، وهذا غاية الجود.

وجاءه الفرُ من الأنصار فسألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفِد ما عنده، ثم قال: ((ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعففْ يعِفُّهُ الله، ومن يستغن يغنِه الله، ومن يتصبر يصبرْه الله، وما أعطي أحد عطاء هو خيرْ وأوسعُ من الصِبر)).²

وجاءته امرأة ببردة فقالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، فأخذها رسول الله ا محتاجاً إليها، فخرج إلينا، وإنها لإزاره، فجسَّها رجل من القوم فقال: يا رسول الله أكسُنيها، قال: ((نعم)).

فجلس ما شاء الله في المجلس، ثم رجع، فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، سألتَها إياه، وقد عَرفْتَ أنه لا يرد سائلاً! فقال الرجل: والله ما سألتُها إلا لتكون كفني يوم أموت.3

ُ نَعَم، إنه ا لا يرد سائلاً، ويجود حتى بما هو أحوج الناس إليه.

. حق البحر من أي النواحي أتيتَه فلُجتُه المعروف والبحرُ ساحله

<sup>ً</sup> رواه الطبري في تهذيب الآثار ح (168)، والترمذي في الشمائل ح (350)، والبزار في مسنده ح (274).

<sup>2</sup> رواه مالكُ في الموطأ َح (1880).

₃ رواه البخاري ح (5810).

كأنك تراه إذا ما جئته مـتهللاً تعطيه الذي أنت سائله

ولو لم يكن في كفه غيرُ روحه لحاد

بها فليتق الله سائلُه

ولفرط كرمه 🏻 ، يقول جابر: (ما سئل النبي 🖟 عن شيء قطً؟ فقال: َلا).¹

ُفي يُوم حنين جاءه رجلٌ فسأله غنماً بين جبلين، فَأَعطاه إياه، فأَتى قومه، فقال: أيُّ قومٍ أسلموا، فوالله إن محمداً ليعطي عطاء من لا ىخاف الفقر!

فقال أنس: إن كان الرجل ليُسلِم، ما يريدُ إلا الدنيا، فما يسلم حتى يكونَ الإسلام أحبَ إَليه من الدنيا، وما عليها، 2

ويذكّر ابن عُساكر أن صفوان بن أمية سار يوم حنين بين الغنائم ، فجعل ينظر إلى شِعبٍ مُلأ نعماً وشاء ورعاء، فأدام النظر إليه، ورسول الله 🏾 يرمُقه فقال النبي: ((أبا وهب، يُعجبُك هذا الشِعب؟َ)) قال: نعم. فقال 🏿: ((هو لك وما فيه)).

فقال صفِوان: ما طابت نفس أحد بمثل هذا إلا نفسُ نبي، أشهد أن لا إله إلا اللَّه، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله،

أسلم صفوان سيد قريش وأحد عقلائها لما رآه من جود النبي 🛭، فرأى في كرم كفه وفيض عطائه وطيبةِ نفسه بهذا العطاء؛ ما يدل علَى نبوته ورسالته 🏿

وعطاؤه 🏿 ليس مرتبطاً بمصلحة شخصية، ولا يطرد بزيادة العلاقة مع المُعطى أو نقصاِنها، يقولُ عليه الصلاة والسلام: (( إني لأعطي الرجل، وغيرُه أحبُ إليّ منه، خشيةَ أن يكبه الله في النار)).³

<sup>·</sup> رواه البخاري ح (6034)، ومسلم ح (2311).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رواه مسلم ح (2312).

<sup>&</sup>lt;sup>₃</sup> رواه البخاري ح (27)، ومسلم ح (150).

ومن صور كرمه 🏿 ما رواه جابر بن عبد الله، قال: كنت مع النبي 🖨 في غزوة فقال لي: ((أتبيع ناضِحك [أي جملك] هذا بدينار، واللهُ يغِفرُ لك؟))ـ

قلت: يا رسول الله هو ناضِحكم إذا أتيتُ المدينة [أي أنه يعطيه للرسول ا بلا مقابل إذا وصلوا المدينة]۔

فقال []: ((فتبيعه بدينارين، واللهُ يغفر لك؟)) قال: فما زال يزيدني ديناراً ديناراً، ويقول مكان كل دينار: ((والله يغفر لك)) حتى بلغ عشرين ديناراً.

فلما أتيت المدينة أخذتُ برأس الناضح، فأتيت به النبي أن فقال: ((يا بلال، أعطه من الغنيمة عشرين ديناراً)) وقال: ((انطلق بناضحك، فاذهب به إلى أهلك)).1

وفي رواية في مسند أحمد قال جابر: (فمررت برجل من اليهود، فأخبرته: قال: فجعل يعجب ، ويقول: اشترى منك البعير، ودفع إليك الثمن، ووهبه لك؟ فقلت: نعم).

ُ وَخُق له أن يعجب، رجل يشتري جملاً من آخر ، ويزيده في السعر، ثُم يعطيه ثمن البعير والبعير، فما هذا بمعهود بين الناس لا مألوف، إنه جود نبي أدبه ربه فأحسن تأديبه.

حلم النبي 🏻

ومن عظيم أخلاقه وجميل خلاله الله عفوه عمن عظيم، وحِلمه على من جهل عليه، وذلك أن لا حظ لنفسه في نفسه. ((وما انتقم رسول الله النفسه إلا أن تُنتهك حرمة الله فينتقم لله بها)). وعن أنس بن مالك القال: لم يكن النبي السبابا ولا فحاشاً ولا لعاناً. كان يقول لأحدنا عند المعتبة: ((ما له؟ تربَ جبينُه)). 3

رواه ابن ماجه ح (2205)، وأحمد ح (13839). <sup>1</sup>

² رواه البخاري ح (3296)، ومسلم ح (4294).

³ رواه البخار*ي* ح (6031).

دلائل النبوة

ولما سئلت أمُ المؤمنين عائشةُ عن خلقِ رسول الله الله الله الله الله ((لم يكن فاحشاً ولا صخاباً في الأسواق، ولا يجزي بالسيئة السيئةَ، ولكن يعفو ويصفح).1

وهذه الصفة من صفاته المذكورة في الكتب قبل الإسلام، ففي البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: (والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن .. ليس بفظ ولا غليظ، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع بالسيئة السيئة، ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا: لا إله إلا الله، ويفتح بها أعيُناً عُمياً، وآذاناً صُماً، وقُلوباً غُلفاً).²

وقد صدق أن ففي السفر المنسوب إلى النبي إشعيا: " هوذا عبدي الذي أعضُده، مختاري الذي اسُرِّت به نفسي، وضعتُ روحي عليه، فيخرج الحق للأمم، لا يصيح، ولا يَرفع ولا يُسمع في الشارع صوتُه، قصبة مرضوضة لا يقصف، وفتيلة خامدة لا يطفئ، إلى الأمان يخرج الحق، لا يكل ولا ينكسر حتى يضع الحق في الأرض، وتنتظر الجزائر شريعته، هكذا يقول الله الرب خالق السموات " (إشعيا 42/1)

ومنَ عفوه ً وجِلمه أنه في يوم حنين لما أجزل العطاء لضعاف الإيمان يتألف قلوبهم للإسلام؛ قال رجل: إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله! يتهم رسول الله بالظلم والحيف،

يقول ابن مسعود: فأتيتُ النبي □ فأخبرتُه، فغضب حتى رأيتُ الغضب في وجهه، ثم قال: ((يرحم الله موسى، قد أوذي بأكثر من هذا فصبر)).³

<sup>ً</sup> رواه الترمذي ح (2016)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (5820).

<sup>2</sup> رواه البخاري ح (2125).

دَ رُواه البخارِي ح (3405)، ومسلم ح (1062).

إنه يمتثل أمر ربه وهو يقول له: 🏿 فاصفح الصفح الجميل ا(الحجر: 85).ً

ويقوم رسول الله 🏿 في المسجد؛ حتى إذا بلغ وسطه أُدركه رجل، فجبذ بردائه من ورائه، وكان رداؤه ا خشنا، فحمّر رقبتَه، فقال: يا محمد، احمل لي على بعيريّ هذين، فإنك لا تحمل من مالك ولا من مال أبيك.

فقال رسول الله: ((لا، وأستغفر الله، لا أحملُ لك حتى تُقِيدني مما جِبذتَ برقبتي)) فقال

الأعرابي: لا والله لا أُقيدُك .

يقول أبو هريرة: فلما سمعنا قولَ الأعرابي أقبلنا إليه سراعًا، فالتفت إلينا رسول الله 🏿 فقال: ((عزمتُ على من سمع كلامي أن لا يبرح مقامَه حتى آذن له)).

ثم قال رسول الله 🏻 لرجل من القوم: ((يا فلان، احمل له على بعير شعيراً، وعلى بعير تمراً)). ثم قال رسول الله 🏿 لَأُصحاًبه:

((انصرفوا)).¹

قال السندي: "أراد أنه لكمال كرمهِ يعفو البِتة، وفي أمثال هذه الأحاديث دليل على أنه لولًا (أي: لُو لَم يؤت) المعجزات إلا هذا الخلق لكفي شاهداً عَلَّى النَّبُوة"، 2 } فَبِمَا رحَمةٍ من اللهَ لنت لهم ولو كنت فظاً عَليظ القلب لانفَضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين{ (آل ِعمران: 159).

ومن حلمه 🏻 أن أعرابياً جهل حرمة المسجد، فقام يبول في طرف المسجد، فقام إليه الصحابة ينتهرونه، فقال رسول الله 🖫 ((لا تزرموه، دعوه)) فتركوه.

<sup>ً</sup> رواه النسائي ح (4776)، وأبو داود ح (4775). ² شرح السندي على النسائي (8/34).

ثم إن رسول الله الدعاه فقال له مبيناً ومعلماً: ((إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن))، ثم أمر رجلاً من القوم، فجاء بدلو من ماء، فشنَّهِ [فصبَّه] عليه، أ

واستدان النبي ا من أحدهم ، فجاء الرجل إلى النبي ا يطلب دينه، فأغلظ القول في طلبه، فهمّ به أصحاب النبي ا. فقال عليه الصلاة والسلام معتذراً لسوء مقال الرجل وغلظته: ((إن لصاحب الحق مقالًا)).

ثمَ قال لأصحابه: ((اشتروا له سِناً))، فأعطوه إياه. فقالوا: إنا لا نجد إلا سِنّاً هو خيرٌ من سِنّه. قال: ((فاشتروه، فأعطوه إياه، فإن من خيركم أحسنَكم قضاءً)).²

فلم يقابل رسول الله إساءة الرجل بمثلها، بل عفا عنه وصفح، ثم أحسن إليه، فرد خيراً مما أخذ، وهو في كل ذلك يمتثل أمر ربه ومولاه الوالكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين القالم عمران: 134).

وهكذا فإن هذا الصفح وذلكم الحلم، إنما هما بعض أخلاق النبوة التي كساها الله نبيه وحبيبه ا لتكون شاهداً آخر على نبوته ورسالته.³

زهد النبي 🏻

وان من دُلائل نبوته الزهادته في الدنيا وإعراضه عنها ترقباً لجزاء الله في الآخرة، ولو كان دعياً يفتري الكذب لما فرط في دنيا يفتري

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (221)، ومسلم ح (285)، واللفظ له.

² رواه البخاري ح (2390)، ومسلم ح (1601).

آ يُعلق المستشرق الأمريكي واشنجتون إيرفنج في كتابه "حياة محمد" على عفو النبي العن قريش عند فتح مكة بقوله: "كانت تصرفات الرسول [ا] في مكة تدل على أنه نبي مرسل، لا على أنه قائد مظفر، فقد أبدى رحمة وشفقة على مواطنيه، برغم أنه أصبح في مركز قوي، ولكنه توّج نجاحه وانتصاره بالرحمة والعفو". قالوا عن الإسلام، عماد الدين خليل ص (81).

ابتغاء الكسب فيها، فإعراضُه الكسب فيها، فإعراضُه الكسب فيها، فإعراضُه الكسب فيها، في عن الدنيا وزهدُه في متاعها دليل نبوته ورسالتهـ

وأول ما نلحظه أنه ا ما كان يطلب أجراً على نبوته من أحد، بل كان يقول بمثل ما قال إخوائه الأنبياء من قبل: ا قل ما أسألكم عليه من أجرٍ وما أنا من المتكلفين ا (ص: 86).

واستغناء الأنبياء عن أجر الناس وجزائهم دليل على نبوتهم، وأنهم يرقبون الأجر من الله، ولذا لما دعا مؤمن آل ياسين قومه للإيمان بأنبياء الله قال لهم: [ قال يا قوم اتبعوا المرسلين [ اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون [ (يـس: 20-21).

ودعونا نتأمل بعض صنيعه ا وبعضَ ما أنزل الله اليه ، ثم ننظر هل هذا صنيعُ دعي كذاب، أم هو أدبُ النبوة وعبق الرسالة؟

كان النبي الوثر حياة الزهد، ويدعو الله أن يجعله من أهلها، فكثيراً ما تبتل إلى ربه مناجياً: ((اللهم أحيني مسكيناً، وأمِثْني مسكيناً،

واحشرني في زمرة المساكين يوم القيامة)). وخيره ربه بين المُلكِ في الأرض وبين حياة الشظف والقِلة، فاختار الشظف العيش زهادة منه في الدنيا وترفعاً على متاعها، ففي حديث أبي هريرة الن ملكاً نزل من السماء، فقال: يا محمد أرسلني إليك ربك. قال: أفملِكا نبيا يجعلك أو عبداً رسولاً؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. فقال الله عبداً رسولاً)). وقال الله عبداً رسولاً)). وقال الله عبداً رسولاً)). وقال الله عبداً رسولاً)). وقال الله عبداً رسولاً الله عبداً الله عبداًا الله عبداً الله

وإذا تأملنا حياة النبي ا، ونظرنا كيف كان يعيش ا في بيته، فإنا راؤون عجباً، فلكم بقي عليه الصلاة والسلام طاوياً على الجوع ، لا يجد ما يأكله، وهو رسولُ الله وصفوتُه من خلقه، يقول

<sup>ً</sup> رواه الترمذي ح (2352)، وابن ماجه ح (4126)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ج (3328).

الأَلْبَاني فَي صَحَيْحُ ابن مَاجَهُ حَ (33ُ28)ٌ. ² رواه أحمد ح (7120)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (1002).

دلائل النبوة (*158*)

أبو هريرة: (ما شبع آل محمد ا من طعام ثلاثة أيام حتى قبض).¹

ورآه عمر التلوى من الجوع، فما يجد رديء التمر يسد به جَوعَتَه ، ثم رأى ا ما أصاب الناس من الدنيا فقال: (لقد رأيتُ رسول الله اليظل اليوم يلْتَوي، ما يجد دَقَلاً يملأ به بطنه).² والدقل: هو التمر الردىء.

وحين يجد النبي الطعاماً فإنما يجد خبز الشعير فحسب، يقول ابن عباس حاكياً حال ابن عمه الله الكان رسول الله الله اليبيت الليالي المتتابعة طاوياً، وأهله لا يجدون عشاء، وكان أكثرُ خبزهم خبز الشعير). ومع ذلك فما كان يجد ما يشبعه منه.

وهذا الشعير الذي لم يشبع منه 🏿 كان من رديء الشعير، لا من جيده، فقد كان غير منخول.

ُ فقيل له: كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال: كنا نطحنه وننفخه، فيطير ما طار، وما بقي ثريناه [أي: بللناه بالماء] فِأكلناه،4

وتحكي أم المؤمنين عائشة لابن أختها عروة حال بيوتات النبي أ، فتقول: (ابنَ أختي، إنْ كنا لننظرُ إلى الهلال ثم الهلال، ثلاثةَ أهلَّةٍ في شهرين، وما أوقدت في أبيات رسول الله أ نار). فسألها عروة: يا خالة، ما كان يُعيشُكم؟ قالت: (الأسودان: التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول

4 رواه البخاري ح (5413).

رواه البخاري ح (5374). <sup>1</sup>

² رواه مسلم ح (2978).

<sup>َ</sup> رُوَّاه الترمذي ح (2360)، وابن ماجه ح (3347)، وأحمد ح ( 2303)، وحسنه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (2703).

وتدخل امرأة وابنتاها على أم المؤمنين عائشة يشكون الجوع، فما الذي وجدوه في بيت النبي الاعتبينا أم المؤمنين عائشة: فلم تجد عندي شيئا غير تمرة، فأعطيتُها إياها، فقسمَتَها بين ابنتيها، ولم تأكل منها، ثم قامت، فخرجت، فدخل النبي العلينا، فأخبرته فقال: ((من ابتلي من هذه البنات بشيء كن له ستراً من النار)).

وفي مرة أخرى يطرق باب النبي ا ضيف، فلا يجد عليه الصلاة والسلام ما يضيفه، فيرسل إلى بيوته يسأل نساءه، فلا يجد عندهن شيئاً سوى الماء، فلم يجد رسول الله بُداً من الطلب من أصحابه أن يضيِّفوه،4

ومع ذلكُ كلهُ فقد كان لسانه اللا يفتَر أن يطلب دوام حال الكفاف والزهادة ، فيقول داعياً ربه: ((اللهم ارزق آلَ محمدٍ قوتاً)).5

قالُ القرطبيُّ: "معنى الحديثُ أنه طلب الكفاف , فإن القوت ما يقوت البدن ويكف عن الحاجة, وفي هذه الحالة سلامة من آفات الغِنى والفقر جميعاً".<sup>6</sup>

وإذا تساءلنا عن أثاث بيت النبي [ ، فإنه [ ما كان يعيش إلا كسائر لأصحابه، أما وساده [ فتصفه أم المؤمنين عائشة وتقول: (كان وسادة

<sup>ِ</sup> رواه البخاري ح (2567)، ومسلم ح (2972).

² رواه البخاري ح (5414).

<sup>َ</sup> رُواه البخاري ح (1418)، ومسلم ح (2629).

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> انظره في البخارِي ح (3798)، ومسلم ح (2054).

<sup>َ</sup> رواه َ البخاّري ح (6460)، ومسلمَ ح (1055).

<sup>َ</sup> نقله عنه ابن حجر في فتح الباري ح (11/299).

رسول الله الله التي يتكئ عليها من أدَم [جلد مدبوغ]، حشوها ليف).¹

وأما فراشه فحصير يترك أثراً في جنبه، يقول ابن مسعود: نام رسول الله الله على حصير، فقام وقد أثّر في جنبه، فقلنا: يا رسول الله، لو اتخذنا لك وطاء [فراشاً] فقال: ((ما لي وما للدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة، ثم راح وتركها)).2

قال عمر: فابتدرت عيناي بالبكاء، فقال أ: ((ما يبكيك يا ابن الخطاب؟)) قلت: يا نبي الله، وما لي لا أبكي، وهذا الحصير قد أثر في جنبك، وهذه خزانتك لا أرى فيها إلا ما أرى! وذاك قيصر وكسرى في الثمار والأنهار، وأنت رسول الله وصفوتُه، وهذه خزانتك!

فقال: ((َيا ابن الخطاب، ألا ترضى أن تكون لنا الآخرة، ولهم الدنيا؟)) قلت: بلى.³

ودخلت امرأة أنصارية بيته أن فرأت فراشه مثنية، فانطلقت، فبعثت بفراش فيه صوف إلى بيت النبي أن فلما رآه قال: ((رُدِّيه يا عائشة، فوالله لو شئتُ لأجرى الله عليّ جبال الذهب والفضة)). قالت عائشة: فرددته،4

لقد كان الله الناس في الدنيا، ممتثلاً أمرَ ربه الذي أمره أن يعيش عيشة الكفاف والزهد، وأمره أن يخير نساءه بين حياة الزهد معه وبين

<sup>ً</sup> رواه البخاري ح (6456)، ومسلم ح (2082)، اللفظ له. ً رواه الترمذي ح (2377)، وابن ماجه ح (4109)، وأحمد ح (3701)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (3317). ً رواه البخاري ح (4913)، ومسلم ح (1479)، واللفظ له. ً رواه البيهقي في الشعب ح (1449)، وأحمد في الزهد ح (77)، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي ح (3287).

تسريحهن إلى بيوت أهلهن، فاخترن جميعاً رضي الله عنهن البقاء معه على هذه الحال.

تقول عائشة: لما أمر رسول الله ا بتخيير أزواجه بدأ بي، فقال: ((إني ذاكر لك أمراً، فلا عليك أن لا تعجلي حتى تستأمري أبويك)) ...

ثم قال: إن الله عز وجل قال: ايا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحاً جميلاً ا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظيماً ا (الأحزاب: 28-29).

قالت: فقلتُ: في أي هذا أستأمرُ أبويَّ؟ فإني أريد اللهَ ورسوله والدارَ الآخرة.

ً قالت: ثُمَّ فعل أَزواجُ رسولَ الله ا مثلَ ما فعلتُ.¹

وتشكو إليه [ ابنته فاطمة رضي الله عنها ما تلقى في يدها من الرحى، وترجو من أبيها أن يعطيها خادماً يخفف عنها ما هي فيه، فلا يجد الأب الحاني من نصيحة لابنته وزوجها أفضلَ من قوله: ((ألا أدلكما على ما هو خير لكما من خادم؟ إذا أويتما إلى فراشكما أو أخذتما مضاجعكما، فكبرا ثلاثاً وثلاثين، وسبحا ثلاثاً وثلاثين، واحمدا ثلاثاً وثلاثين، فهذا خير لكما من خادم)).2

وأدركت فاطمة معدِن أبيها ونوعه بين الرجال، وعرفت إيثاره الآخرة على الدنيا، فأتته ذات يوم بكِسْرةِ خبزِ شعير، فأكلها النبي ﴿ وقال: ((هذا أول طعام أكله أبوكِ منذ ثلاث)).3

وتدور الأيام دورتها، وتقبل الدنيا على المسلمين، فيقف عمرو بن العاص يخطب الناس بمصر فقال: (ما أبعد هديكم من هدى نبيكم 🏿 ،

<sup>1</sup> رواه البخاري ح (4786)، ومسلم ح (1475) واللفظ له.

² رواه إلبخاري ح (6318) ، ومسلم ح (2727).

₃ رُواَه أحمد حُ (12811).

دلائل النبوة

أما هو فكان أزهدَ الناس في الدنيا، وأنتم أرغبُ الناس َ فيها).¹

وأبصر النبِي 🏿 جبل أحدٍ فقال لأصحابه: ((ما أحبُ أنه َ تَحوَّل لي ذهباً، يَمكث عندي منه دينارٌ

فوق ثلاث، إلَّا ديناراً أرصدُه لدَينٍ)).

تُم قال: (زان الأكثرين هم الأقلون إلا من قال بالمال هكذا وُهكذا، وقَليل ما هم)) وأشار أبو شهاب بين يديه وعن يمينه وعن شماله، أي

وتروي عائشة من خبره 🏿 عجباً، فتذكر أنه كان في بيتها بعضُ قطع من ذهب، فقال رسول الله 🛭: ((ما فعلتْ الذهبُ)) فقالت عائشة: هي عندي، فقال: ((ائتينۍ بها)).

تقول عائشة: فجئتُ بها، فوضعها في يده ثم قال بها [أي رماها] ، وقال: ((ما ظن محمد بالله لو لقى الله عز وجل وهذه عنده؟ أنفقيها)).³

وكيف لا يكون هذا حاله، وهو الأسوة الحسنة الذي أوصى أصحابه بالاقتصاد من الدنيا، فكان أسبقهم إلى ذلك، يقول سلمان: (إن رسول الله عهد إلينا عهدا أن يكون بُلغَةُ أحدنا من الدنيا كزاد الراكب).4

وحين غادر 🏻 الدنيا ماذا ترك لأهله منها؟ يجيب عمرو بن الحارث أخو أم المؤمنين جويرية فيقول: (ما ترك رسول اَلله 🏿 عند موته درهماً ولا ديناراً ولا عبداً ولا أمَة ولا شيئاً؛ إلا ىغلَّتُه البِّيضاء وسلَّاحَه، وأرضاً جعلها صدقة).5

<sup>ً</sup> رواه أحمد ح (17353)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب ح

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> رواه البخاري ح (2388)، ومسلم ح (94).

رواه احمد ح (24964).

رواه أحمد ج (23199).

⁵ رواه البخاري ح (2739).

وهكذا فإنه يحق لنا أن نتساءل عن الكسب الدنيوي الذي جناه النبي | من نبوته، فإنه عاش عيشة المساكين التي تمناها ودعا الله بدوامها، فكان طعامه خشنُ الشعير، ورديءُ التمر، إذا ما تيسر له ذلك، وأما وساده وفراشه | فهما دليلٌ آخرُ على استعلاء النبي | على الدنيا التي هجرها | بإرادته واختياره.

ُ ـُ وَصِدَقَ فَيهُ قولَ الشَّاعَرِ: وراودَته الجبال الشُّمُّ من ذهب عن نفسه فأراها أيما شمم

تواضع النبي 🏻

ولَقائلَ أن يَقول: إن كثيرين قد يزهدون بالمال في سبيل الرفعة عند الناس، فما أعظمها من لذة أن يشير الناس إليه ببنانهم ، وأن يستبقوا إلى إجلال الزاهد وخدمته، فيكون له في ذلك ما يدعوه على الصبر على الحرمان والفاقة.

وهذا كله صحيح، فتلك نفوس رتعت بالكبر، وأجبت من الدنيا العلو فيها.

اً أما النبي الفقد جمع إلى الزهد التواضع للناس، ولم يمنعه من ذلك جلالة قدره عند الله ورفعة مكانته عند مولاه وعند المسلمين.

ولنفتح هذا السفر الخالد، ونقرأ فيه ما يحكيه لنا أبو رفاعة، فقد دخل المسجد والنبي 🏿 يخطب،

⁵ رواه أحمد ح (2719).

² رواه البخار*ي* ح (3094)، ومسلم ح (1757).

دلائل النبوة (164)

فقال: يا رسول الله، رجل غريب، جاء يسأل عن دينه، لا پدري ما دينه،

قال أبو رفاعة: فأقبل عليّ رسول الله ا، وترك خطبته، حتى انتهى إلي، فأتي بكرسي حسِبتُ قوائمَه حديداً قال: فقعد عليه رسول الله ا، وجعل يعلمني مما علمه الله، ثم أتى خطبته، فأتم آخرها.1

قال النووي: " وفيه تواضع النبي ا ورفقه بالمسلمين, وشفقتُه عليهم, وخَفْضُ جناحِه لهم".²

وحين تلاحقه النظرات الإعجاب من أصحابه، فتنساب على ألسنتهم عبارات الثناء الممزوجة بالحب، حينها كان الينهاهم عن إطرائه والمبالغة في مدحه، فما فتئ لسانه يقول: ((لا تطروني كما أطرت النصارى ابنَ مريم ، فإنما أنا عبدُه، فقولوا: عبدُ اللهِ ورسولُه)).3

ودخل عليه رجل فقال: يا سيدَنا وابنَ سيدِنا، ويا خيرَنا وابنَ خيرِنا. فقال رسول الله الذي ((يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بنُ عبدِ الله، عبدُ الله ورسولُه، والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل )).4

وحين انطلق الصحابة إلى غزوة بدر، كانوا يتعاقبون، كلُّ ثلاثةِ نفر على بعير، وكان صاحبا النبي ا في الركوب عليُّ وأبو لبابة.

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> رواه مسلم ح (876).

<sup>2</sup> شرح النووي على صحيح مسلم (6/165).

₃ رواه إلبخاري ح (3445).

<sup>4</sup> رواه أحمد ح (12141).

<sup>ً</sup> رُواه أحمد ح (3769).

وحين شرع الصحابة في حفر الخندق لم يركن النبي أي إلى منزلته بين أصحابه، ولم يترفع النبي أي عن العمل معهم في الحفر ونقل التراب، يقول البراء بن مالك: كان النبي أينقل معنا التراب يوم الأحزاب، ولقد رأيته وارى الترابُ بياضَ بطنه يقول:

والله لولا أنت ما اهتدينا ولا

تصدقنا ولا صلينا

فأنـزلنْ سكيـنة علينا وثبت

الأقدام إن لاقينا

إن الأعداء قد بغوا علينا إذا

أرادوا فتنة أبَـينا 1

وكان 🏾 يمقت كل مظاهر الكِبْر والتميز عن الناس، ومنه كراهيتم أن يقوم له أصحابُه، فقد كان يكره ذلك ويمنعهم منه، يقول أنس: (ما كان شِخصٌ أحبُّ إليهم من رسول الله 🏿 ، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا؛ لِما يعلمون من كراهيت*ه* لذلك).2 ومن كان هذا نعته فجدير أن يبغض وقوف أحد فوق رأسه كما يُفِعل للملوك ، وهاهو 🏿 يصلي ِفي مرض وفاته قاعداً، وصلى أصحابه وراءه قياماً.. يقول جابر: فالتفت إلينا، فرآنا قياماً ، فأشار إلينا، فقعدنا، فصلينا بصلاته قعوداً ، فلما سلم قال: ((إن كدتم آنفاً لتفعلون فِعل فارسَ والروم، يقومون على ملوكهم وهم قِعود، فلا تفعلوا؛ ائتموا بأئمتكم، إن صلى قائماً فصلوا قياماً، وإن صلى قاعداً فصلوا قعوداً)). ³ وكان 🏾 يجيب دعوة الداعي، كائناً ما كان طعامُه، يقول 🛭: (لو دعيتُ إلى كُراع لأجبتُ، ولو

رواه البخاري ح (3034)، ومسلم (1803). البخاري ح

² رُواه أحمد ح (11936)، والترمذي ح (2754)، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

³ رواه مسلم ح (413).

أهدي إليّ كُراعُ لقبلتُ). ُ والكُراع ما دون كعب الدابة.

قال ابن حجر: "وفي الحديث دليل على حُسنِ خلُقِه 🏿 ، وتواضُعِه وجبره لقلوب الناس".¹

ورغم ازدحام وقته وشرف منزلته؛ فإنه ا ما كان يأنف من كثير مما يأنف منه دهماء الناس، فضلاً عن أكابرهم، فما كان ا يجد حرجاً أن يمشي في حاجة الضعفاء ويسعى في قضاء أمورهم ، يقول عبد الله بن أبي أوفى قال: (كان رسول الله ا يكثِر الذكر، ويُقِل اللغو، ويطيل الصلاة، ويقصِّر الخطبة، ولا يأنف أن يمشي مع الأرملة والمسكين، فيقضيَ له إلحاجة).2

ويحكي خادمه أنس بن مالك أن امرأة كان في عقلها شيء فقالت: يا رسول الله، إن لي إليك حاجة فقال: ((يا أم فلان، انظري أيّ السكك شئت حتى أقضيَ لك حاجتَكِ)). قال أنس: فخلا معها في بعض الطرق حتى فرغت من حاجتها.<sup>3</sup>

لكن تواضعه أما كان ليمنع هيبتم في صدور الناس وهم يقفون بين يديه أ، فقد أتاه رجل، فكلمه، فجعل الرجل ترْعَد فرائصُه، فقال له أ: ((هون عليك، فإني لست بملكٍ، إنما أنا ابن امرأةٍ تأكل القديد)) [اللحم المجفف]. 4

وتواضعه اليس خلقاً يتزين به أمام الناس، بل هو خُلّة شريفة لم تفارقه حتى وهو في بيته وبين أهله، فقد سُئلت عائشة: ما كان اليصنع في بيته؟ قالت: (كان يكون في مهنة أهله - تعني: خدمة أهله - فإذا حضرت الصلاة خرج إلى

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> رواه البخاري ح (5178).

<sup>ً</sup> فَتَح الباري (9/154).

<sup>ُ</sup> رواّه النسّائي ح (1414)، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح (5833).

ن رواه مسلّم ح (42وُ33).

<sup>ً</sup> رُوَّاه ابن مأَجَّه ح (3312)، وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه ح (2677).

الصلاة)، وفي رواية لأحمد: (كانٍ بشراً من البشر، يَفْلي ثوبه، ويحلِب شاتِه، ويخدِمُ نفِسَه). أ

ولقد خيره ربه بين أن يكون عبداً رسولاً أو ملكاً رسولاً ، فاختار أن يكون عبداً رسولاً ، فعن أبي هريرة الله النبي الحكى عن ملك نزل إليه، فقال: يا محمد، أرسلني إليك ربك قال: أفملكا نبياً يجعلك أو عبداً رسولاً؟ فقال جبريل: تواضع لربك يا محمد، فقال عليه الصلاة والسلام: ((بل عبداً رسولاً)).2

تعبده لربه وخوفه منه

وإن من دلائل نبوته وأمارات صدقه ا ما رأينا من تعبده لله تعالى وخشيته منه، ولو كان دعياً لما تعبد لله، ولما أتعب نفسه، ولا ألزمها ضروب العبادة التي قرحت رجليه، بل لكان صنع ما يصنعه سائر الأدعياء من مقارفة الشهوات واستحلال المحرمات ، فكل ما اشتهى الدعي أمراً صيره ديناً وشرعة.

ومن ذلك ما فعله مسيلمة الكذاب، فقد أحل لأتباعه الخمر والزنا، ووضع عنهم الصلاة ، فتكاليف الشريعة لا يطيقها الأدعياء، لذا سرعان ما يتخلصون منها.

أُما النبي الفكّان أعبدَ الناس لله وأخوفَهم منه بما عرف من عظمته وقوته، يقول عليه الصلاة والسلام: ((إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله، وأعلمكم بما أتقي)).3

وشواهد خوف النبي ا من الله وتعبده لله كثيرة، منها أن صاحبه أبا بكر رأى شيباً في شعره، فقال: يا رسول الله قد شِبت؟ فقال ال:

<sup>1</sup> رواه البخاري ح (676)، وأحمد ح (25662).

² رواه أحمد ح (7120)، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة ح (1002).

³ رواه مسلم ح (1868).

((شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعم يتساءلون وإذا الشمس كورت)) .¹

قال الطيبي: "وذلك لما في هذه السور من أهوال يوم القيامة والمَثْلات النوازل بالأمم الماضية: أخذ مني مأخذه، حتى شبتُ قبل أوانه". فالذي شيب رسول الله ما قرأه في هذه السور من الأهوال التي يرهبها الأتقياء العارفون بربهم، الذين قدروه حق قدره.

وتصف أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وجَلَه أَ من ربه، فتقول: ما رأيت رسول الله أمستجمعاً ضاحكاً حتى أرى منه لهواتِه، وكان إذا رأى غيماً أو ريحاً عُرف ذلك في وجهه. فقلت: يا رسول الله، إن الناس إذا رأوا الغيم فرحوا رجاء أن يكون فيه المطر، وأراك إذا رأيتَه عُرف في وجهك الكراهية! فقال أن ((يا عائشة، ما يؤمنني أن يكون فيه عذاب، قد عُذِّب قوم بالريح، وقد رأى قوم العذاب فقالوا: أن هذا عارض ممطرنا أن الأحقاف: 24) )).3

وذات ليلة يرى النبي أ في منامه أخبار الفتن وهو في بيت أم سلمة ، فيأمر أن تستيقظ نساؤه، وأن يقُمن لقيام الليل فزعاً وتعوذاً مما يأتي من الفتن ، تقول أم سلمة: فاستيقظ رسول الله أ فزعاً، يقول: ((سبحان الله! ماذا أنزل الليلة من الخزائن؟ وماذا أنزل من الفتن؟ من يوقظ صواحب الحجرات، يا رُبُّ كاسيةٍ في الآخرة)).4

وفي ليلة أخرى رآه بعض أزواجه وهو يتلوى في آخر الليل على فراشه، لا يجد الكرى إلى عينيم سبيلاً، فما الذي أرَّقه ال؟

<sup>ً</sup> رواه الترمذي ح (3297)، وصححه الألباني ح (2627)

<sup>2</sup> تَحْفَةُ الأَحُوذِي (9/131).

³ رواه البخاري ح (4829)، ومسلم ح (899).

⁴ رواه البخاري ح (1058).

يجيبنا عبد الله بن عمرو، فيقول: كان رسول الله ا نائماً، فوجد تمرة تحت جنبه، فأخذها فأكلها، ثم جعل يتضور من آخر الليل، وفزع لذلك بعض أزواجه فقال: ((إني وجدت تمرة تحت جنبي، فأكلتُها، فخشيتُ أن تكون من تمر الصدقة)). أن الذي أرَّقَ النبي ا خوَّفَه أن تكون التمرة التي أكلها من تمر الصدقة التي لا تحل له وأما عبادة النبي الربه، فهي شاهد لا مراء في صدقه، فهي مما لا يصدر عن دعي يكذب على صدقه، فهي مما لا يصدر عن دعي يكذب على الله ويضل الناس باسمه، وحاشاه ا أن يكون دعياً، فما من دعي يكذب على دياً أن يكون

تروي لنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها حال النبي أ في ليله، فتقول: كان النبي أ يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه، فقلتُ له: لم تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فقال أ: ((أفلا أكون عبداً شكوراً؟)). 2

وتصف عائشة رضي الله عنها صفة صلاته اله فتقول: (كان يصلي إحدى عشرة ركعة، كانت تلك صلاته، يسجد السجدة من ذلك قدرَ ما يقرأ أحدُكم خمسين آية قبل أن يرفع رأسه، ويركع ركعتين قبل صلاة الفجر، ثم يضطجع على شقه الأيمن حتى يأتيه المنادى للصلاة).3

ويصف عليُّ ا حاله ا في يوم بدر حين تعب الصحابة وأسلموا أعينهم للنوم، فيقول: (ولقد رأيتنا وما فينا إلا نائم، إلا رسول الله ا تحت شجرة يصلى ويبكى حتى أصبح).<sup>4</sup>

وتكرر بكاؤه ۗ وهو يتضرع بين يدي ربه ومولاه عارِفاً قدرَه وراحِياً فضله، يقول عبد الله بن الشِّخِّير ۚ قال: (أتيتُ رسولَ الله ۚ وهو يصلي،

<sup>·</sup> رواه أحمد ح (11400)، وابن ماجه (2201).

² رُواه البخاري ح (4827)، ومسلم ح (2820).

رواه البحاري ح (1123)، و مسلم ح (724)،

⁴ رواه أحمد ح (1062).

ولجوفه أزيز كأزيز المِرْجَل [أي القِدر] من البكاء).¹

لقد كان ا كما وصفه ربه ا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه ا (المزمل:20)، فهل سمعت الدنيا عن مدع للنبوة يقوم نصف ليله يتضرع لربه ويبكي بين يديه.

وأما صومه [] ، فكان يداوم على صيام يومي الإثنين والخميس تقرباً إلى ربه وابتغاء رضاه، فعن أبي هريرة [] أن رسول الله [] قال: ((تُعرض الأعمال يوم الإثنين والخميس، فأحِبُّ أن يعرض عملي وأنا صائم)) ،²

ولم يكن صيامه هذا فحسب ، بل كان ا يصوم الأيام المتتابعة ، يقول أنس الله كان رسول الله الله الفطر من الشهر حتى نظن أن لا يصوم منه شيئاً، وكان لا ويصوم حتى نظن أن لا يفطر منه شيئاً، وكان لا تشاء أن تراه من الليل مصلياً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته، ولا نائماً إلا رأيته،

وما كان الفوّتُ على نفسه أجر الصوم في أيام الصيف الهواجر، يبتغي في ذلك المحبة من ربه والزلفى إليه، يقول صاحبه أبو الدرداء الله النفع مع رسول الله الله الله النفي سفر، وإن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر، وما منا صائم إلا رسولُ الله الوعبدُ الله بنُ رواحة).4

وبقي هذا حاله، لم يتوان عن عبادة ربه، حتى لبى نداء ربه، وهو في كل ذلك يمتثل: [ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين [ (الحجر: 99)، ولو كان دَعِيّاً لأراح نفسه وأحبابه من جهد القيام في

<sup>ً</sup> رواه النسائي ح (1199)، وأبو داود ح (769)، وأحمد ح ( 15722)، واللفظ له، وصححه الألباني في مشكاة المصابيح ح ( 1000).

<sup>ُ</sup> رواه الترمذي ح (678)، وابن ماجه ح (1730)، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب ح (1041).

<sup>·</sup> رواه إلبخاري ح (1141)، ومسلم ح (1158).

⁴ رواه أحمد ح (20707).

الليل وتفطُّرِ الأقدام، ومن الصيام في الهواجر، لكن هيهات، كيف يريح نفسه وربه يأمره: ﴿ فإذا فرغت فانصب ﴿ وإلى ربك فارغب ﴿ (الشرح: 7-8). دلائل النبوة (172)

خاتمة

وبعدُ، فإن أمثال هذه البراهين شهدت لأنبياء الله من قبل بالنبوة، وأقامت للناس أعلاماً على صدقهم في دعواهم الرسالة، فقامت بهم حجة الله على خلقه، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى مَن حيٌ عن بينة.

وما سقناه من دلائل نبوة نبينا 🏿 إنما هو غيض من فيض أنوار النبوة التي حباها الله نبيه 🖟.

أُوليسُ الصادق الأمين بنبي، وهو الذي ساق من الغيوب ما قارب الألف، مما أطلعه عليه ربه؟ أفيكذب في دعواه النبوة، ثم يطلعه الله على الغيوب التي يقيم بها حجته وبرهانه؟!

أوليس رسول الله وحبيبه ذاك الذي تفتح لدعواته أبواب السماء، ويجيب الله دعوته ولا يخيب رجاه؟!

هل يجادل عاقل في نبوة من خرق الله له نواميس الكون ليؤكد صدقه في دعواه النبوة والرسالة؟ فكثر الله ببركته ا قليل الطعام والشراب، وشق له القمر في كبد السماء، وشفى بنفثه وريقه من شاء!

إنه النبي الذي بشر بمقدمه الأنبياء، فهو دعوة أبيه إبراهيم، وبشارة أخيه عيسى، هو النبي المتلألئ من فوق جبل فاران، والذي امتلأت الأرض من تسبيحه، فكان إسلام علماء أهل الكتاب صدى لذلك التسبيح [ ويقول الذين كفروا لست مرسلاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب [ (الرعد: 43).

إن التبصر بحقيقة النبي الدفعت المنصفين -من غير المؤمنين به - للاعتراف له السبقه وفضله وعظمة شخصه وروعة مبادئه، ونقتبس من بين عشرات الشهادات المنصفة ما ننقله للقارئ الكريم. يقول غوته في كتابه "الديوان الشرقي للشاعر الغربي": "إننا أهل أوربا بجميع مفاهيمنا، لم نصل بعد إلى ما وصل إليه محمد، وسوف لا يتقدم عليه أحد ... ولقد بحثتُ في التاريخ عن مثل أعلى لهذه الإنسانية، فوجدته في النبي محمد ... وهكذا وجب أن يظهر الحق ويعلو، كما نجح محمد الذي أخضع العالم كله بكلمة التوحيد". ويقول الشاعر الفرنسي لامارتين في كتابه "السفر إلى الشرق": "أعظم حدث في حياتي هو أنني درست حياة رسول الله محمد دراسة واعية، وأدركت ما فيها من عظمة وخلود، ومن ذا الذي يجرؤ على تشبيه رجل من رجال التاريخ بمحمد؟! ومن هو الرجل الذي ظهر أعظم منه عظمة الإنسان؟!

إن سلوكه عند النصر وطموحه الذي كان مكرساً لتبليغ الرسالة وصلواته الطويلة وحواره السماوي، هذه كلها تدل على إيمان كامل مكّنه من إرساء أركان العقيدة . إن الرسول والخطيب والمشرع والفاتح ومصلح العقائد الأخرى الذي أسس عبادة غير قائمة على تقديس الصور هو محمد، لقد هدم الرسول المعتقدات التي تتخذ واسطة بين الخالق والمخلوق".

وأما المؤرخ ول ديورانت فيقول في موسوعته "قصة الحضارة": "إذا حكمنا على العظمة بما كان للعظيم من أثر في الناس، قلنا: إن محمداً رسول المسلمين أعظم عظماء التاريخ، فقد كبح جماح التعصب والخرافات، وأقام فوق اليهودية والمسيحية ودين بلاده القديم ديناً واضحاً قوياً، استطاع أن يبقى إلى يومنا هذا قوة ذات خطر عظيم".

وينبه الكونت كاتياني في كتابه "تاريخ الإسلام" إلى خصلتين من خصال النبي 🏿 يحاول البعض

دلائل النبوة

طمسهما، وهما المحبة والسلام، فيقول: "أليس الرسول جديراً بأن تقدَّم للعالم سيرته حتى لا يطمسها الحاقدون عليه وعلى دعوته التي جاء بها لينشر في العالم الحب والسلام " .

ويقول المستشرق هيل في كتابه "حضارة العرب": "لقد أخرج محمد للوجود أمة ، ومكن لعبادة الله في الأرض، ووضع أسس العدالة والمساواة الاجتماعية، وأحل النظام والتناسق والطاعة والعزة في أقوام لا تعرف غير الفوضى".

ويُقول المستشرق الإسباني جان ليك في كتابه "العرب" : "لا يمكن أن توصف حياة محمد بأحسن مما وصفها الله بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿ كَانِ محمد رحمة حقيقية ، وإني أصلى عليه بلهفة وشوق".

وآخر تلك الشهادات بتوقيع المؤرخ غوستاف لوبون في كتابه "حضارة العرب"، حيث يقول: "إذا ما قيست قيمة الرجال بجليل أعمالهم؛ كان محمد من أعظم من عرفهم التاريخ، وقد أخذ علماء الغرب ينصفون محمداً مع أن التعصب الديني أعمى بصائر مؤرخين كثيرين عن الاعتراف بفضله.."۔ <sup>1</sup>

نسأل الله العظيم أن يجعلنا ممن آمن به اله وأن يثبتنا على دينه، وأن يجعلنا ممن اقتفى أثر نبيه اله وأن يوردنا يوم القيامة حوضه، وأن يلحقنا به في الفردوس الأعلى، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقاً.

<sup>ً</sup> انظر: قالوا عن الإسلام، عماد الدين خليل، ص (117-126)، وكتاب: ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، عبد المعطي الدلالاتي، ص (109-110).

قائمة المصادر والمراجع

•أعلام النبوة، أبو الحسن علي الماوردي، ط1، دار الكتاب العربي، بيروت، 1407هـ.

•إُغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، أبو عبد الله محمد بن أبي بكر أيوب ابن قيم الجوزية، تحقيق : محمد حامد الفقي، ط2 ، دار المعرفة ، بيروت، 1395هـ.

•إنه الحق، هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة في رابطة العالم الإسلامي، ط3، 1420هـ.

•البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر القرشي ، مكتبة المعارف ، بيروت.

•تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري ، دار الكتب العلمية ، بيروت.

•الجامع الصحيح (سنن الترمذي)، محمد بن سورة الترمذي، تحقيق: أحمد شاكر، المكتبة الفيصلية، مكة المكرمة.

•دلائل النبوة، سعيد عبد القادر باشنفر، ط1، دار ابن حزم، 1424هـ.

•ربحت محمداً ولم أخسر المسيح، عبد المعطي الدلالاتي، ط1، مؤسسة الرسالة 2003م.

•السلسلة الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف ، الرياض.

•سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني، بيت الأفكار الدولية، عمان.

•سنن النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي، تحقيق : عبد الفتاح أبو غدة، ط2، مكتب المطبوعات الإسلامية ، حلب، 1406هـ.

•شرح النووي على صحيح مسلم، يحيى بن شرف النووي، ط1 ، عالم الكتب، الرياض، 1424هـ.

•شعب الإيمان ، أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي، دار الكتب العلمية، بيروت، 1410هـ. •الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل عياض اليحصبي، دار الفكر الطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، 1409هـ.

•صحیح الترغیب والترهیب، محمد ناصر الدین الألبانی، ط5، مكتبة المعارف ، الریاض.

•الطعن في القرآن الكريم والرد على الطاعنين في القرن الرابع عشر الهجري، د.عبد المحسن بن زبن المطيري (رسالة دكتوراه مقدمة إلى كلية العلوم جامعة القاهرة).

•عمدة القاري، بدر الدين إلعيني، دار الفكر.

•عون المعبود شرح سنن أبي داود، أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ط2 ، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1415هـ.

•فتح الباري بشرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني، ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي، ط2، دار الريان للتراث، القاهرة، 1407هـ.

•قالوا عن الإسلام، عماد الدين خليل، طبع الندوة العالمية للشباب الإسلامي.

•مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي، دار الفكر، بيروت ،1412 هـ.

•المستدرك على الصحيحين، أبو عبدالله محمد بن عبدالله الحاكم النيسابوري، تحقيق : مصطفى عبد القادر عطا، ط1، دار الكتب العلمية ، بيروت، 1411هـ.

، الموصل، 1404هـ.

•المسند، أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، دار إحياء التراث العربي، 1991م. •مشكاة المصابيح، محمد الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الألباني، ط3، المكتب الإسلامي، بيروت، 1405هـ. •المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، ط2، المكتب الإسلامي ، بيروت، 1403هـ. •المعجم الكبير، أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أبوب الطبراني، تحقيق: حمدي بن عبدالمجيد السلفي، ط2، مكتبة العلوم والحكم عبدالمجيد السلفي، ط2، مكتبة العلوم والحكم

فهرست الموضوعات

| الصفح<br>ة | الموضوع                                   |
|------------|-------------------------------------------|
|            | مقدمة                                     |
|            | إخباره 🏿 بغيوب تحققت في حياته 🖺           |
|            | إخباره 🏾 بالغيوب المستقبلة التي           |
|            | تحققت بعد وفاته                           |
|            | إخباره 🏾 بكيفية ومكان وفاة بعض            |
|            | معاصريه                                   |
|            | إخباره 🏾 بأخبار إلفتن                     |
|            | إخباره 🏾 بفتوح أمته للبلدان               |
|            | إخباره 🏾 باخبار اخر الزمان                |
|            | وعلامات الساعة                            |
|            | المعجزات الحسية لرسول الله ا              |
|            | تكثير الطعام والشراب والوضوء              |
|            | ببركة النبي 🏻                             |
|            | شفاء المرضى بنفثه وريقه 🏻                 |
|            | استجابة الله دعاءه 🏻                      |
|            | حماية الله لنبيم 🏻                        |
|            | دلالة القرآن الكريم على نبوته 🏻           |
|            | شهادات الكتب السابقة وأتباعها<br>بالنبي 🏾 |
|            | دلالة أخلاقه وأحواله 🏿 على نبوته          |
|            | خاتمة                                     |
|            | المصادر والمراجع                          |
|            | فهرست الموضوعات                           |